# الموابى السودانية

تأليف الدكتورضراح الدير الشيامي

الناشر مكت بيمص مكت بيمص المالي مسكرة المغالة المالي المسكرة المغالة تصدر هذه السلسلة عماوة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعارم الاجماعية

| <b>University</b> | Of Kasabum Library |
|-------------------|--------------------|
| Becation .        |                    |
| Acc. No.          | 354402             |
| Class Maga        | 8 A                |

solah

# بسالدار حارم

#### تصليدير

تدفعنى عروبتى واعتزازى واغاتى بالقومية العربية العساعدة فى كل أتحاء الوطن العربى الكبير عامة ، واعجابى بالخطوات الثابتة التى يدعم بها السودان مركزه بين دوله المتحررة الثائرة خاصة ، الى خراج بحدًا الكتاب ، وهذا الكتاب الذى اتشرف بتقليمه الى الكتبة العربية المجغرافية التامية ، هوالثالث في سنسلة الكتب التى أطلقت عليها ، دراسات فى جغرافية السودان ، والطريف في هذا الكتاب أنه يعسور جانبا مشرفا من الجوانب التى اسدلت عليها الحجب فترة ليست بالقصيرة ولا تكشف عنها الا دراسة الجغرافية التاريخية ، وقد حاولت في هذا الكتاب أن أوضع أصالة السودان ومركزه الثابت ... منذ وقت بعيد ... في دنيا النجارة والتبادل بين مجموعة الدول والشسعوب والأمم التى أخذت بزمام المحضارة المزدمرة الزاهية ، ويتضمن هذا البحث دراسة للمواني التى قامت وازدهرت على خط الساحل السوداني ، وتحكي قصتها عرضها مشوقا لتجازة السودان الخارجية في كل عصر من العصور ، وكان جل همي منصبا على عرض الصور في اطار علمي صليم تدعمه المراجع والشواعد ، وقد حاولت أن أحقق كل المعورة في اطار علمي صليم تدعمه المراجع والشواعد ، وقد حاولت أن أحقق كل المعورة في اطار علمي صليم تدعمه المراجع والشواعد ، وقد حاولت أن أحقق كل المعورة في اطار علمي صليم تدعمه المراجع والشواعد ، وقد حاولت أن أحقق كل المعورة في اطار علمي منابها أن تثبت المقول أو أن تؤكده ،

ويسرتي بهذه المناسبة اناتقدم الى كلاولئك الذين يبحثون عنائجاد السودان كجزه من الكيان العربي ، وعن أمائته في الأسرة الدولية بتلك الأسانيد التي تؤكد الدور الإيجابي لمنتجاته في المجال الاقتصادى • وأدجو أن يكون هسلما الجهد القل عجزيا ، والله نسأل أن يلهمنا التوفيق •

صلاح الدين على الشامي

مصر الجديدة ١٩٦١

مدرس الجغرانية بجامعة القامرة

se so

تعريف بالسودان واشتراك منتجاته وسلعه في التجارة الدولية ... خروج التجارة بطريق البحر الأحر ... تعريف بالبحر الأحسو وعلاقته بالا خساود ... التشماط والنمو الرجاني واثرهما على الشروم والخلجان وقيام المواني ... علاقة الساحل السوداني بعراكة اللاحة منذ اقدم المعو وحقيقة صلاته ببلاد بنت .

لم يكن لفظ حرالسودان ، معروفا أو مستخدما قبل التوصع العربي وانتشار القبائل العربيسة في مساجات كبيرة من أفريقيسة بعيدا عن أوطانهم في شسيه الجزيرة العربية شمال النطاق الصحراوي المعروف بأسم الصحراء الأفريقية الكبرى · ويعنى ذلك من تاحية أخرى أن د كلمة سودان » عربية أصيلة أطلقها العرب على كل الأراشي الأقريقية فيما وراء الصحراء الكبرى جنوبا ، والتي عَتد من اقصى الغرب الذي يشرف على المحيط الأطلنطي والظلمات، الى اقصى الشرق الذي يطل على مناحل البحر الأحمر أو ينتهي عند السقوح المنخفضة للهضية العبشية • حكمًا وردت كلمة السودان على لسان القبائل العربيسة المتدافعة المتعلقية الى أوطافها الجديدة في القارة الأفريقيسة ، وهن تعمل طابع المدلول الجغرائي البحث ، ونحن تشير بهذه المناسبة الى أن ذلك الاسم الجديد كان ثمرة طبية من ثمرات الجهود العربية الموققة في دراسة الجغرافية وعلم تقويم البلدان . و « سودان » جمع الجمع لكلمة « أسود » وهو اللون الغالب على سكان المناطق والاتخاليم والأجراء في أفريقية فيما وراء الصحواء • وكان ذكر أرض السودان وبلاد السودان في مؤلفات العرب من المؤرخين والبحرافيين أول محاولة المتعبير باسم موحد عن كل أواض السود فيما وراه الصحراء الأفريقية الكبرى . وليس غريبا بطبيعة الحال أن نقرر أنهما كانت محاولة خلاقة ، لانه فيما قبل طهور الاسلام وانتشار القبائل والبطون العربية ، التي أسهمت في بناء وتوسيع وقعة الدولة العربية الاسلامية الكبرى كانت كل المساحات فيما وزاء الصحراء الكبرى لا تعرف باسم واحد معين بميزها عن تميرها .

اما استخدام لفظ السودان للتعبير عن مدلول مسياسي وكيان معين يضم مساحات معينة في قلب النيسل الأرسط ورواف ده ، قلا يرجع الى أبعد من أواقل القرن التاسع عشر الميلادي بعدها دخلت علم المساحات في نطاق الامبراطورية المصرية ، ويعنى ذلك أن التوسع المصرى في سنة ١٨٢١ ميلادية أدى الى استخدام تعبير الأقاليم السودانية للتعبير عن كل المساحات التي خضعت للحكم المصرى ، ومع ذلك قان كلمة السودان لم تستخدم كتعبير مطلق له مدلوله السياسي

#### ( m. N. / )



قطاع مثال في الساحل السوهاني

· 以外就到了了你就在这个人就不会的一样。

للتعبير عن الأراض التى تقع جنوب مصر ولها حدود معينة مرسومة عددة ، الا فى بداية الحكم الثنائي سنة ١٨٩٩ · وهكذا أصبح لكلمة السودان العربية مدلولان ، احدما جغرافي يشمل نطاق المطر ، الصيفى فيما وراء الصحراء الكبرى ، وثانيها سمياسي يشمل الأراض فيما حول النيل وحوضه الأوسط والتي قتل فيرة الكفاح البسياسي للقوة المصرية في القرن الناسع عشر ، والتي تلقتها الشخصية السودانية النامية المتنورة ، وجعلت منها جهورية مستقلة رات ميادة -

سلكناه عندما استختمنا كلمة السودان استخداما فيه مرونة \_ وعلى الرغم من حداثته .. للتمبير عن الأراضي والمساحات التي كانت في ظهير خط ساحل البحر الأربشري \_ الالحمر \_ ومواليه ، وكانت منتجاتها وسلمها تجد لها طريقا اليها • وليس ثمة شك في أنه مهما الحتلفت الأسماء التي عرفت بها الأراضي الواقعة فيما وراء مصر جنوباً ، ومهما اختلفت الحدود السياسية لها ، قاته من الثابت تماما أنها اشتركت بسلعها وأسهمت بمنتجاتها في التجارة الدولية - ويمكن القول أن موقع الأراض السودانية على خط ساحل البحر الأحر من جانب ، وإلى الجنوب من مصر، مهد الحضارة الأصيلة العريقة من جالب آخر ، يعتبر مسئولا مسئولية مباشرة عن دخول السلم السودانية في دليا التجارة الدولية في ذلك الوقت السحيق ، والذي كانت فيه معظم الأراضي الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى في ظلمة تامة لا يعرف العالم من أمرها شمينًا • وليس ثمية شك في أن الرغبة أللحة في الحصول على السلمالسودانية كانت تدفع الفراعنة الى توجية الحملات والرحلات الى قلب السودان بالطريق البرى الشمالي ليبليها والمنصول عليها -وتعتبر رحلة حرقوف التي ثبت في وقت مبكر دليلا حاسما في هــــــذا الصدد • وتؤكد كل المراجع أن رحلة حرقوف كانت تنميز بالطابع الاقتصادي البحت ، وأنها سارت بحذاء النيل صعودا في اتجاء الجنوب • وكان الحمار بطبيعة الحال الوسيلة التي لجنوا ألى استخدامها ، لأنهم كانوا يدركون تماما خطر الملاجة في النيل النوبي ، وما تُعترضه من جنادل فتعوقها أو تمنع انتظامها و

أَمَّا البِحْرِ الأَحْرُ الذِي هُوَ مِنْ اقدَمُ الشَّطِخَاتُ الْمَائِيَّةُ التِّ عُرُفْتِ الاِتسانِ ملاحا يَوْكُبُ البِحْرِ وَيُدَلِلُهُ ءَ مِنْ أَجِلِ التَجَارَةُ وَيَقْصَدُ الْحَصُولُ عَلَّى سَلِمَ مَعِينَةً فَلَهُ في

دراسة العفرافية الناريخية للتجارة السودانية الخارجية شأن كبير ، وقد نشأت على أمواجه وبين ساحليه خبرة الملاحين من سكان ذلك المحوض الذي يحتله ، والأجراء القريبة المجاورة الاخرى ، والتي تكاد تشرف عليه ، وعلى الرغم منالظروف الطبيعية المتعلقة بتكوين البحر الاحر والنشاط المرجاني فيه ، وطبيعة مناخه وقسوة الحرارة والرطوبة معا والتي تضعه في صف البحار غير الملائمة للنشاط الملاحي في مثل ذلك الوقت المبكر ، على الرغم من ذلك كله ، فان قيام الحضارات وازدهار المدنيات على مقربة منه ... على كل من جانبيه الافريقي والآسيوي ... دفعت الانسان اليه دفعا ، قركبه وذلله ومارس فيه وبين شرومه وخلجانه وشطوطه المرجانية الخطرة الملاحة والتبادل التجارى ، ونود قبيل الحديث عن قيمة المبحر والساحل السوداني المشرف عليه في خدمة التجارة الخارجية للسودان وعلاقاته مع غيره من الامم والشعوب والدول ، أن نتمرض الخارجية للسودان وعلاقاته مع غيره من الامم والشعوب والدول ، أن نتمرض فايجاز لدراسة صفة ذلك البحر، وصفة خط الساحل وصفة شرومه وخلجانه ، فايجاز لدراسة صفة ذلك البحر، وصفة خط الساحل وصفة شرومه وخلجانه ، وقد تلقى هذه الصور الضوء على الهدف الذي تحاول الوصول اليه والتعريف وقد تلقى هذه الصور الضوء على الهدف الذي تحاول الوصول اليه والتعريف به وتحديد معاله ،

ويظهر من دراسة القطاع المستعرض للبحر الاحمر وجوانبه أن الانكسارات التي كونت الاخدود هنا من النوع السلمي ، وتظهر فيه ثلاث درجات واضحة ، وكانت تلك الدرجان المجال الذي ظهر عليه وأثر فيه النشاط والنمو المرجاني ، الذي يعبر عن صفة البحر الاحماسية ، وقد أكسب هذا النمو المرجاني ساحل السودان مميزات خاصة لها علاقة كبيرة بالملاحة من جانب ، وقيام المواني من جانب ، وقيام المواني المرجاني وقيام المواني ،

ويتد الساحل السوداني شمال سواكن بحيث توازيه تلال البحر الاحر والحاجز المرجاني المساحل والحاجز النخارجي، وتبدو كلها في شبه امتداد واضح ظاهر منتظم و بشهم ذلك الانتظام على ضوء علمنا بتكوين الدرجات الثلاث التي كانت نتيجة للحركات التي ادت الى تكوين الأخدود الأربتري وكان مستوى سطح البحر الأحر يصل الى قاعدة التلال الأركية بحيث تمشل الدرجة الاولى عال النشاط المرجاني وتكون عليها الحاجز الأولى وقد تراكبت الرمال

والنزلط والحصى والمواد المفتتة المنقولة من التلال سمواء عن طريق الوديان أو والتعرية الهوائية ، في المنطقة الضحلة من البحر بين التلال العالمية وبين الحاجز المرجائي الأول القديم • وأصبحت للك الرواسب مقدمة للسهل الساحل ، وتجممت في نفس الوقت المواد المضوية على الدرجة الثانية ثم حدثت حركة رفع ترتب عليها وقوع الدرجة الثانية تحت عمق من الماء يقل عن ٣٠٠ قدم ( ٥٠ ذلك أيضها الحسار المساء عن مقدمة السهل الساحلي والكشفت الدرجة الأولى التي كَانَتُ تَتْكُونَ مِنْ اخْتَلَاطُ الرمل بالزَّلْطُ والبِقَايِا المُرجَانِيَةُ ، وأصبحت الدرجة الثانية المجال الجديد للنشاط المرجاني • وتكررت الظروف السابقة وتكون حاجن جديد ثم عاد البحر الى التقهقر، وانخفض مستوى سطح البحر ، فأصبحت الدرجة الثالثة قاعدة الحاجز المرجاني الحديث Barrier Reef ، وامته السهل الساحل الى الحاجز القديم على الدرجة الثانية التي تمثل الحاجز الساحل Fringing Reof في الوقت الحاضر • وتم خلال حركتي الرقع أو الهبوط اللتين أدثا الى تقيقر البحر والخفاض مستوى سيطح البنح حدوث الشقوق والكسور صغيرة ، تتوغل في خط الساحل ، وتمثل المواقع المحمية الصالحة لرسو السفن في الوقت الحاضر • ويستحسن قبل العناية بدراسة تلك الشروم والخلجان أن نهتم بدراسة بعض المظاهر والمعالم الطبوغرافية والمرجانية التي تنتظم عملي الساحل وتحاذيه لما بينها وبين تلك الخلجان من علاقة أصيلة -

وتشدر أولا الى التلال الأوكية التى تعرف باسم تلال البحر الأحر ، وتمتد بعذاء خط الساحل وموازية له في الاقلسيم المعرى والسودان و وتمثل التسلال لحافة الاساحية الغربية للاخدود و وتمكون اسابها من الصخور القديمة ، ويتراوح ارتفاعها بين ٥٠٠٠ ، ١٠٠٠ قشم ، وقد مزقتها الأخوار والوديان الجافة تمزيقا شديدا ، ويرجح ارتفاع تلك النلال فيما بعد الميوسين الأسقل على أحدث تقدير ، ويبدو أن الارتفاع قد تم على دفعان ، كان آخرها وأصها الحركة التي حدثت في البلايوسين الأعلى ، وتمثل قاعدة تنك التلال خط الساحل الحركة التي حدثت في البلايوسين الأعلى ، ويعني ذلك الها كانت دائما فوق مستوى سطح البحر ، حافة قافزة تحدد الاخدود من تاجية الغرب ،

أما السهل الساحل قيمته بحداه التلال ، ويتراوح عرضه بين شممة وعشرة إمسال ، وتكون الحداراته تدريجية من الفسرب الى الشرق • وتشكون الطبقة السطحية التي تفطى ثلك السهول من مفتتات الصخور من التلال التي تجرفها الوديان والأخوار ، التي تتعدر من متحدرات الشيلال الشرقية وتهبط الى السهل الساحل فتمزقه \* ويمكن أن تذكر أن السهل يتكون عامة من طبقات رملية تكسو السطح ، وتتعاش في مناطق منباعدة رقال ناعمة وتكوينات عشمة ، تؤدى فى كثير من الأحيان الى عرقلة حركة النقل بالسيارات . وتظهر فى يعض الأجزاء الاُخرى بطون الأودية الضحلة التي تطمرها طبقات من الطين • وتختلط كل هذم التكوينات من رمال خشيئة وزلط وحصى بيعض الكتل الكبيرة على شكل أحجار تبدو مطمورة في التكوينات الأفيل أقطارا • وتتحطم تلك الأقطار تبصا لتتابع البحرارة والبرودة من جانب ، وارتفاع درجة الرطوبة النسبية من جانب آخر • ويفسر ذلك أيضًا انتشار الزلط والحصى والكتل غير المنتظمة الشكل على السطح ، وتكاثرها كلما اقتربنا من قاعدة النلال • ويوجد الى جانب ذلك كله بقيايا النشاط المرجائي ضمن الرواسب التي كونت السهل الساحين . ويتناش على سبطح السهل الساحلي بعض التلال الرملية المعدودة الارتفاع • وهي ان كانت تمتد موازية لخط الساحل إلا أنها غير منتظمة في سلسلة تعلو عن سطم السهل • ويميزها أنها من الحجر الرمل ويتخللها بعض تكوينات الجبس، المرجانية من فعل نشاط مرجاني ، ربها كان في الوقت الذي كان مستوى سطح البحر يعلو عن السهل البحرى ، وعندما كان خط الساسل يمتد قريب من قاعدة التلال الأركية - ولا يزيد ارتفاع تلك التلال على ١٠٠٠ قدم ، وقسد يثناقص الى ١٠٠ قدم في معظم الأحيان • والغريب أن البقايا المرجانيــة توحي يحداثة تلك التكويثات ، وحداثة الثلال ، ذلك أن بقاءها في مراضعها بعني ان عوامل التعرية لم تؤثر فيها بعد .

وتنمثل معالم التشاط المرجاني التي لها علاقة مؤكدة بخط الساحل في الحاجز الساحل والحاجز المساحل والحاجز الخارجي على الساحل والحاجز الخارجي على حكل سلسلة في شريط ضيق يبلغ عرضها حوالي الميل عند سواكن ، ويستد شمال بورسودان بحيث يتراوح ارتفاعه بين ٢٠ ، ٢٠ قدما عن مستوى ضطح طلبحر الحال ، ويفصل الحاجز عن السهل الساحل الخفاض يبلغ عرضه بشع

متاى من الباردات قاعة من الطين ، تغمو به نباتات السبخات المنجة ، ويظهر سدى لغير الهاجين ـ أن قلك المنطقة كانت مغمورة تبحت سطح البحر ، اذ تشبه الاسداف وبقايا المرجان على العاجز ، الحياة المرجانية والأصداف التي تعيش على الحواجز في البحر الأحر ، ويدل امتناد طبقات البقايا المرجانية على قسم التلال الرملية من جانب ، ووجود الصخور المرجانية والأصداف على الحاجز الساحل من جانب آخر ، على حنوت حركة الرفع التي أدت الى انعسار الماء وارتفاع الحاجز المناحل ، وهذه الحركة كانت من في الغالب ـ محدودة المدى وفي تطاق ضيق ، قلم يزد الارتفاع على بضع أقدام ، ويندو أن حنوت ذلك الرفع كان بصورة منتظمة ، دون حدوث التواء أو انتناه بدليل وجود بقايا النشاط المرجاني في مواضعها على قمم التلال ،

ولقد حافظ خط الساحل على تستواه في حدود ٢٠ قدماً لمسافة طويلة ، وغم الميوب التي رفعت مناطق محدودة الى مستوى آكثر ارتفاعا مثل الثلال الرملية وفتحات الشروم • ويبدو لنا أيضا أن حركة المرفع كانت على مراحل ، فيظهر خط من الجروف على طول امتداد التلال الرملية ، ومنها جبل مكاور • والغالب ان تلك الجروف قد تكونت حينما كانت التلال في مستوى أقل منارتفاعها الحالي وتظهر آثار حركة المرفع أيضا في تتابع طبقات بقايا المرجان على مستويات مختلفة وفي مواضع لا يمكن أن يغمر وجودها فيه الا على ضوء قفز التلال الى أعلى خلاله حركة الرفع • ويمكن للباحث أن يتتبع المرحلة الأخبرة من مراحل الرفع في مواضع متعددة من النقط المحمية على صاحل بورتسودان وسواكن ، اذ يمته جرف منخفض على بعد ياردات قليلة من البحر وامامه مباشرة خاجز مستو يمثل جزء من اليابس الان ، لا يرتفع آكثر من قدم أو قدمين عن سطح البحر • ولقد عبق فعل الماء ما تحت الجرف مباشرة بصبورة مشابهة قداما لتلك الأجزاء الذي عبق فعل الماء ما تحت الجرف مباشرة بصبورة مشابهة قداما لتلك الأجزاء الذي ما زالت تحت تأثير الأمواج •

ويختلف عرض الحواجز المستوية المحاذية للسماحل من منطقة الأخرى تبعا الارتفاع المنطقة الخلفية ، ويبلغ عرضها عند سواكن ميلا وتصف ميل ، على حيد أنه يقل الى تلث ذلك القدر عند بورتسنودان قلا يزيد عرض الخاجز الذي يحف بالساحل فيما بين النقطة الجنوبية لمدخل مرسى أنجياي ومدخل بورتسمودان في مسافة طولها ٣ أميال على ١٠٠ ياردة ، ويفنى ذلك أن الساخل عند صواكن

لم يرتفع أكثر من قدمين ، على حين أنه ارتفع عند بورتسودان إلى قدر يتراوح بين حست وعشر أقدام ، ويظهر من الاختلاف في عرض الجاجز أيضا أن التاكل كان أقوى فعلا في تكوين الحواجز المستوية ، من فعل النشاط المرجاني نفسه ذلك أنه من الصعب على الباحث أن يجد ميروا يفسر قوة التشاط المرجاني في مواضع غنها في مواضع أخرى ، ولو كان التشاط المرجاني عو العامل الأساسي في عنا المجال لترتب على ذلك تساوى عرض الحاجز ، ويصبح اختلاف عرض الحاجز متوقعا ومقبولا على ضوه فهمنا لنظرية تكوين الحاجز واستواله بالنحت وفعل الأمواج ، ودليلنا على ذلك أن الحاجز يبدو ضيقا للفاية في المناطق التي وفعل الأمواج ، ودليلنا على ذلك أن الحاجز يبدو ضيقا للفاية في المناطق التي تقع في حماية الحجزد ، ونضرب لذلك مثلا بعرض الحاجز في منطقة عتكفيل ، حيث تحمي جزيرة مكاور الساحل من فعل الأمواج ،

أما الحاجز الخارجى فيمثل منطقة يصبح فيها البحر ضحلا تردحم بهالشماب ويصعد الانحدار الذي يتكون عليه هذا الحاجز صعودا سريسا من قاع البحر العميق على الجانبين و ويزدحم ذلك القاع المرتقع بالنمسو المرجاني وتتكاثر الشعاب لمرجانية ويمتد المخاجز الخارجي بعيدا عن الساحل يعدد من الأميال ويكاد يكون موازيا له ، ويحصر بينه وبين الحاجز الساحلية الساحلية المعيقة التي تستخدمها سغن الملاحة الساحلية ويتفاوت عرض هذه القناة من منطقة الى آخرى كما سنذكر فيما بعد و

ولم تتم بعد دراسة المحاجز الخارجي تفصيليا الا في مواضع محدودة للغاية ، 
حنها المنطقة التي تقع في مقابل بورتسودان ويبدو الحاجز هنا بعيدا على 
مسافة حوالى ١٤ ميلا ، ويظهر ضخما وخطرا على الملاحة و توجد فيه الفتحة 
التي تسلكها السفن التي تدخل الميناء ويقلب على هذه الفتحة أو الثغرة التي 
يكون فيها البحر عميقا للغاية وخاليا من أي نشاط مرجاني أن تكون قد تكونت 
من فعل الانكسارات التي أشرنا اليها من قبل ، وذكرنا أنها حدثت في الدرجتين 
على فعل الانكسارات التي أشرنا اليها من قبل ، وذكرنا أنها حدثت في الدرجتين 
على التنهية والذائمة ، وكونت المشروم والخلجان ويعرف الحاجز الذي يقع على 
يعين السفينة المثنى تقترب من بورتسودان باسم حاجز ونجت 
Wingate 
يعين السفينة المثنى تقترب من بورتسودان باسم حاجز ونجت 
Towartit 
المناجز الآخر على الجانب الأيسر فيعرف بحاجز تورثيت

وينختلف عرض الحاجر الخارجي من منطقة لأخرى ، فيصل في بعض الواضع

الى ثمانية أميال وقد يقل في مواضع أخرى عن ذلك كثيرا • وهو مغبور في الماء لا يزيد عمل الماء على الشعاب المرجانية عن عدد قليل من الاتدام قد يتخفض الم حوالي مست أقدام • ولا يمكن لنا أن نفهم امتداد ذلك المحلجز واختلاف وضعه على ضوء النظريات العامة • ويحتمل أن يكون فعل التيارات وتشاطها على صورة غير منتظمة مهما في التأثير على القناة الضحلة للملاحة السهاحلية بين الحاجز الخارجي والساحل •

ونذكر أخيرا الجزر المرجانية - Atolfa - التي تبدو في شكل داؤري أو هلالي وتبثل نوعا من الجواجز التي تتكون بعيدا عن خط الساحل ، وترتفع من قاع البحر بانعدارات شديدة شبه قائمة - ويظهر على انعداراتها وجوانبها شحبه القائمة النشاط والنمو المرجاني ، ويكون الماء فوقها وحولها ضحلا للفساية - ويمثلها على الساحل السوداني حاجز سنجنيب الذي أقيم عليه فتار ، وحاجز تلائلا الصغير "

والخلاصة أن صفة الساحل وطبيعته تؤثران في الملاحة في البحر الا حمر و الناه المتداد الحواجز يتطلب كثيرا من الحرص والحفر في اختيار المسالك من والي خط الساحل ، بل وفي اختيار مواضع قيام المواني ذاتها و وتقسم الحواجز المرجانية وامتداداتها البحر الأحمر الى قناة وسطى وقناتين ساحليتين ، وتعتبر القناة الوسطى أعم تلك القنوات التي يمكن أن تستخدمها السهن المحيطة الكبيرة ، وقد يصل المعمق فيها الى حوالي ١٣٩٠ قامة ، ويتخلل الحواجز التي تعدد امتدادها فتحان عميقة نظيفة ، يمكن أن تمر منها السفن ، وتصل عن طريقها من البحر المكشوف العميق الى القناة الساحلية ، ومن ثم الى المراسي والمواني على المراق الطبيعية ، ويمتاز الساحل السوداني بانتشار عدد من المراف الطبيعية الى تحميها الحواجز من قمل الأمواج ، ويمكن للسلاحة الساحلية أن تستخدم القناة الجانبية على الجانب الآفريقي ، والتي تبدو أكثر المناحلية الساحلية الساحلية المحابية عمادية للسواحل من رأس أبو شجرة الى سواكن لمسافة ١١٥ الاجزاء كالجزء القريب من رأس أبو شجرة الى سواكن لمسافة ١١٥ الاجزاء كالجزء القريب من رأس أبو شجرة ومنها ميل ، فيما عدا بعض ميل ، ويما كلساحلية المعرب عرضها بين ثلاثة أسال وتصف ميل ، فيما عدا بعض الإجزاء كالجزء القريب من رأس أبو شجرة وجزيرة تيلا ومرسي سفك Salak المحالة

حيث تضيق القناة الى أقل من نصف هيل • وتصبح الأعماق مترسطة في هذه الأجزاء ، وفي الجزء الواقع بين مرسى فجاب ومرسى درور ، ولكنها نيما عدا هذه الأجزاء عميقة تطبئن فيها سغن الملاحة الساحلية ، وتبدو القناة جنوب مرسى سلك طبيعية على عسافه قصف ميل جنوب شرق اللساني الوملى ، ويصبح عرضها ١٢٠٠ ياردة وتعود للاتساع بعد ثلاثة أميال : وتتراوح الأعماق في الأجزاء الضيقة من القناة بين ١٤، ٢٤ قامة ، وتمتد القناة جنوب ذلك اللسان الرملي ولسافة ٢٢ ميلا بين الحاجز الساحل وبين الساحل ، وبصل عرضها الى الرملي ولسافة طولها ١٥ ورصل عرضها الى ميلين في مسافة طولها ١٥ ورصل عرضها هنا بين الحاجز الساحل حتى تدرك المنسل الرئيسي الى سواكن ، ويصل عرضها هنا بين الحاجز الساحل والحاجز الخارجي الرئيسي الى سواكن ، ويصل عرضها هنا بين الحاجز الساحل والحاجز الخارجي الرئيسي الى سواكن ، ويصل عرضها هنا بين الحاجز المائيل خصوصا في المراضع فيها ميسرة لأن الأعماق ملائلة ، ومع ذلك فهي خطيرة في اثناء الليل خصوصا في المراضع فيها ،

ومهما يكن من أمر فان الملاحة في البحر الاحمس تقوم عني الاعتراف بالامر الواقع ، وعو امتداد الحواج المرجانية والجزر ، وانتشسار الاجزاء الضحلة ، وليس من السهل على معفن الملاحة المحيطة أن تصل الى المواني من عرض البحر الاعبر الفتحات الطبيعية التي تمهد طرقا عميقة خالية من أثر الدمو المرجاني ، ذلك أن وجود تلك الثفرة في الحاجز الخارجي يوضح في مقدمة الموامل التي تحدد قيمة المرفأ وتؤدي الى وضعه في خدمة الملاحة ، وجدير بالذكر أن هناك كثيرا من المراسي على الشروم والخلجان التي تتناثر على طول الماحل السوداني ، ويبدو الواحد منها في حماية طبيعية بشكل يجعلها تقرق كل لميناء من صنع ويبدو الواحد منها في حماية طبيعية بشكل يجعلها تقرق كل لميناء من صنع الانسان ، ومع ذلك فان كثيرا من تلك المراشي طل عديم القيمة معدم وجود الشفرة التي يمكن أن تسلكها السفن من والي عرض البحر ،

ومراق الساحل السودائي نوعان من الشروم أو الخلجان الصغيرة · ولعل آهم مايلفت النظر هو الأعماق المناسبة في تلك الشروم أو الخلجان ·

ويفسر كروسلاند Crossland تلك الظهامرة على اساس حدوث شقين متقاطعين على شكل صليب م ويميسز الباحث بني توعين ، يكون النسوع الأول حشابها لمرفأ ميناء بورتسودان ، ويشه الآخر مرفأ ميناء سهواكن ، ويمتاز

النوع الأول بطول الغراع للوازية لخط الساحل كما صِتاز بعيقب اما الدراع الأخرى الذي يربطه بالبحر فيبدو اقل طولا وعمقا و يختلف النوع الثاني بعيث تصبيح الذراع التي تربط الشرم بالبحر آكثر طولا وآكثر عمقا من الذراع الأخرى ويلاحظ في حالة المواني التي تنتبي للنوع الأولى أن الأرض المتهدة بين الذراع الداخلية والبحر قد قطعت في الفالب وتحولت الى حاجز واق تتجمع علية الرمال وتكون جزرا ويكون لنتابع خروج التيارات أثره في ردم النهايات الجنوبية بن الداخليز باكوام من الرمال الشديدة الانحداز ويسكن المتسور على مئات الواضع الى تشبه كل نوع من هدين النوعين المساد اليهما ولابد من الاشارة الى حقيقة أخرى تتعلق بنظافة الشرم من النساط المرجاني و لائمه ازدياد الملوحة يترتب عليه استمواد نظافة المرفأ ، لأن النشاط المرجاني يلائمه ازدياد الملوحة مناه الملاء الماء الملاء المدادة الملاحة الناء الملاحة الناء الملاحة المناه المرجاني يلائمه ازدياد الملوحة مناه الملاء الملاء الملاحة المدادة الملاحة المدادة الملاحة المناه المدادة الملاحة المناه المدادة الملاحة المناه المدادة الملاحة المدادة الملاحة المناه المدادة الملاحة المناه المدادة الملاحة المدادة الملاحة المدادة الملاحة المدادة الملاحة المدادة ال

وخلاصة القول آمه لابد من الاعتراف بأن صلاحية موضع من المواضع أو شرم من الشروم لقيام ميناء يرتبط بعاملين أساسيين هما : ..

أولا \_ وجود الفتحة أو الثغرة في الحاجز الساحل والحاجز الخارجي التي تمكن السفن من الوصول في مجرى عميق تغليف صالح للملاحة ·

ثانيا ـ توفر الأعماق الملاقة للسلاحة في قلب الشرم أو الخليج ، والتي تسمع أيماده بسرور السفق ودوراتها حول تفسها في غاطس معقول •

وبعد ، قتلك صفة البحر الأحر وخط الساحل السوداني والعلاقة بينه وبين النشاط والنمو المرجاني من ناحية ، وبين الشروم والخلجان الق قامت عندها والواني منذ أقدم الحصور من ناحية آخرى ، ونحن نؤكد قيمية تلك الشروم والخلجان ، لأنها أسهمت في خدمة النشاط الذي مارسه الانسان في دكوبه البحر وصفة التجارة ، أما من حيث نشاط حركة الملاحة فقد أسهم فيه المصريون القدماء وعناصر بشرية أخرى ، وكان هدفها جميعا ممارسة التجارة والتعاون النجارى ، بل ان كروفت Crawfoot يرى أن المصريين دخسلاء على حركة الملاحة فيه ، وأن جناك من هم أقدم منهم في ممارسة الملاحة والاشتقال

بالوساطة التجارية فيه • ويؤكد ذلك القول مايذهب اليه ويتريت ، الذي يذكر أن أغلب التجارية فيه • ويؤكد ذلك القول مايذهب اليه ويتريت ، الذي يذكر طريق كثير من الوسطاء من التجار الملاحين ، وأن من بينهم من كان من أهل بنت ذاتها • وليس لنا الا أن تتصور بل أن تعترف بأن خيرة الملاحين كانت واسعة والها مكنتهم من التغلب على مشكلات الملاحة التي جابهت سفنهم • ويبدو أنها لم تكن لتعوق نشاطهم وانتظام رحلاتهم التي نائت تشق البحر الأحمر من تصي الجنوب الي الشمال • وإذا كنا ندرك تلك الخبرة وقيمتها ، فانه ليس من السهل علينا أن نقف على حقيقة أو طبيعة العلاقات التجارية • ومع ذلك قان تمة أضواء يمكن أن نستوحيها من وثائق قدماء المصريين الذين شاركوا غيرهم في ركوب

البحر وممارسة صعابه من أجل الوصول الى بلاد بنت ٠

وكان النشاط الملاحي الذي ازدهر في البحر في الوقت البكر يستهدف بلاد بنت الغنية ببخورها وعطورها وذهبها حتى باتت حجر الزارية في كل تلك المجهودات المضنية الخطيرة ويهمنا الآن أن نبحت عن طبيعة العلاقة بين بلاد بنت والساحل المسوداني ، هل هو جزء منها ؟ أو لا يست لها بصلة تذكر و كما قد يتطلب الأمر أن تتعرف على قيمة ذلك الساحل بالنسبة لحركة الملاحة في البحر الاحمر بصفة عامة و والمقهوم أن المصريين القدماء لم يسمحلوا لنا موقع بنت باكثر من وصفهم لها بائها تقع في جنوب مصر ، ويسهل الوصول اليهسا بطريق البحر الأحمر الأعر ، وهو الطريق الذي سماكته وحلائهم سعيا وراء منتجاتها وقد اتفق العلماء وجمهرة الأثريين على وضعها على جائبي البحر الأحمر الجنوبي بعيث تشمل مساحات تحدد في ظهر ساحليه الأفريقي والآسيوي ، ويؤكد بعيث تشمل مساحات تحدد في ظهر ساحليه الأفريقي والآسيوي ، ويؤكد بعينها ، ولو اتها في رايه تبدأ من سواكن أو مصوع (١) أما مسيرو Masparo بعينها ، ولو اتها في رايه تبدأ من سواكن أو مصوع (١) أما مسيرو Masparo فيبدو أكثر اطبئتانا في تحديد العلاقة بن بنت والساحل السوداني ، ويذكر. فيبدو أكثر اطبئتانا في تحديد العلاقة بن بنت والساحل السوداني ، ويدكر.

Navile, E.: Commerce de L'Anciene Egypte P. 7. (1)
Maspero, S: The Dawn of Civilization P. 495 (7)

ويصبيح تحديد الساخل السودائي بالنسية لموقع بلاد بنت سهلا ميسورا على ضوء علمنا بما يلي : -

البعض ذلك الرأى على ضوء الرحلات التي أوفدتها الملكة حتشبهموت . ويبدو

أنه من المستبعد قطعا أن تكون سفتها قد وصلت في هذه الرحلة الى أبعد من

السوداتي وساحل اريتريا الحالية .

أ ــ المصريون القلماء لم يحددوا موقعها برسم واضح في وثائقهم الأصيلة .

ب ــ انهم لم يربطوها يمكان معين حموى اشارتهم الى أنها تقع في الجنوب ، ويمكن الوصول اليها بطريق البحر الا'حمر \*

ج ـ أنهم يحصلون منها على سلح معينة ، قوامها البخور والعطــور والدهب
 وسن الليل \*

فلماذا لانكون مرفين في بحثنا ، وتعتبر لفظ و بنت ، لفظ مر نا مطاطا ، يشمل منطقة او مناطق تضيق وتنسع مساحتها ، تبعد وتقترب المسافة بينهما وبن مصر ، حسب الظروف وطبيعة الاحتمالات ، ونحن تسسنوجي الدليل على ذلك الضرب من التفكير من طبيعة رحلات الفراعنة أنفسهم الى بلاد بنت ، فهم كلما تقدم بهم العصر وزادت خبرتهم في ممارسة الملاحة بطريق البحر ، وحصلوا على احتياجاتهم من البخور والعطور والذهب وسن الفيل عبروا عن ذلك كله بأن رحلتهم كانت الى بلاد بنت (۱) ، ولذلك فنحن لالستبعد مطلقا أن يكون الساحل المسوداني في أطرافه الجنوبية جنوب سواكن من ضمن أجزاء الساحل الأقريقي على البحر الاربتري والتي عرفت باسم بلاد بنت ، وبعني ذلك من ناحية أخرى البحري والتجاري المدوداني شاهد واشترك بنصيب في خدمة النشاط البحري الملاحي والتجاري الذين مبجلت أثارهما في ذلك الوقت المبكر للغابة ،

١ سالم يتلبر مداول كثبة بنت قبى كل من الدولة الجديثة أو الموسطي وذلك على الرغم عن أن من المنافقة البحرية كلندولة الحديثة كانت قد توثلت في وسلافها جنوبا عن السفن التي سبقتها في وحلات سائلة في عهد الدولة الوسطى ال بلاد بنث .

وتحن ادا اقتنعنا عدمى وجهة النظر الموصوعية عديان بالاد بنت كانت تضم أراض ومساحات من الياس الأفريقي في ظهير الساحل الغربي للبحر الاحمر ، وأن السماحل السوداني في أطرافه المبتدة جنوب سمواكن كان من ضمن تلك المساحات ، فائنا نشعر حقيقة بأثنا مازلما في حاجة ملحة الى بعض الأدلة القربه الأصيلة التي تدعم ذلك الاقتناع وتؤيده أو تتود فتنقصه ، ويهما عبدئد أن تنعرف على حقيقتين أساميتين أصيلتين تلقى الصوء على تلك المتيجة فتبررها وتوصح معالها ،

أها التعقيمة الأولى ، فتتملق بطبيعة سكان منطقة الظهير Hinterland وتعهم على ضوء علسا بحياتهم وعلاقاتهم بالبحر والنشاط فيه ، وهم كما تشير المراجع جماعات كانت تعبش في عزلة تامة ، منطوين على العسهم متآخرين بدائبين لا يحدون السحر ولا يتفاعلون معه في أي صورة من الصور (١) ،

وليس غة شائه في أن طبيعة مثل هؤلاه السكان من التروجلوديت وسليبهم وعرلتهم واطوائهم على أنسبهم ، كانت تحتم على الصامر الشبيطة مراللاحين في البحر الأخر والباحثين عن الربع من التجارة والحصول على السلع والمنتجات المبيسة ، أن يحسبو عليهما عجهوداتهم الخاصسة وطريقتهم التي يذلبون بها الأمر ، لدبك اتحه الملاحون التجار من أمن مبيا وحير ومن مصر من أحل دلك مد ومارسوا نوعا من الملاقات التجارية مع الساحل الأوريقي للبحر الأجر، ولانه أن يعترس أنه كانت بهم مراسيهم التي تأوى اليها السمن ، ويغربون أنيها الماء العذب ، ويلجئون اليه وقتما تشتد المواصف والأنواء والتعدر الملاحة في البحر المكتوف ، واحتياجهم الى مراسي ومراقء كان أمرا طبيعها ، لأن البحر المكتوف ، واحتياجهم الى مراسي ومراقء كان أمرا طبيعها ، لأن البحر الأخر الدى يعج بالنشاط الرحاني وتكتنف سواحله الحراجز الرحانية في شمه انتظام تام ، يمتبو من احظر السطحات المائية مادية على استقرار تبك والمناصر النشيطة على خعد الساحل المدوداني أو في تخطة معينة منه ، الا أنتا العناصر النشيطة على خعد الساحل المدوداني أو في تخطة معينة منه ، الا أنتا العناصر النشيطة على خعد الساحل المدوداني أو في تخطة معينة منه ، الا أنتا

Maspero, G: The Dawpof Civilization p.p 495 -6 (x)

تعتقد أن ثمة استقرارا قد حدث في صورة أو أحرى ، في مناطق متعرقة متباعدة في ظهير خط الساحل وعلى المنحدرات الجبلية في العهير ، وقد يدعم دلك الاعتقاد ما يؤكده تيودور بنت عن قيام حضارة أكسوم Axum على أسس من حصارة مسلم! ، ويعنى دلك من تحية أحرى أن استقرار تنك المناصر المشيطة أو احتكاكها بالبقط الساحية كان مدعاة لنعل البدرة الأرلى الى أثرت في شكل حصارة على مرتفعات شمال الهضية الحبشية في مملكة آكسوم ،

وترتبط العقيقة الثانية . بقيمة منطقة الظهير من رحهة النظر الامتاجية والافتصادية البحتة • ويصي ذلك أننا فتساط عما اذا كان الانتاح وفيرا وكثيرا وفرة وكثرة تتعادل معالاقبال عليه من ناحية ، ومع خطورة الرجلة بين شطوط البحر الأجر المرجانية الق تكتنف الساحل وتصيق عليه وعلى شرومه وحلجامه اللحثاق • ونود ان نذكر انه رى كانت الحابة النومية • ونود ان نذكر انه رى كانت الحابة النومية التي كانت تمتد في منطقة التلال في ظهير خط الساحل بين سواكن ومصموع ، والي لم تتقهقو إلى الجنوب إلى المرتفعات الأريتوية الا في العصور التاريخيــة المحديثة ، تمثل موردا طبيا لبعض من الغلات والسلم والمتجات السايمة الق اشتد عليها الطلب آنداك ، كالبخور والعطور والمسخ وسن الميل ، ويؤكد ذلك الافتراض استمرار امتداد أوطان الغيلة حتى تهاية عضر البطالة وظهمور قارومان ، أن أحزاء قريمة لبغاية من تلك المناطق في اقليم الظهير لخط الساحل السوداني • وتنحق ترى في تعييز هضية اركويت في ظهير سواكل بعظاء ساتي صيعى محلف عن المطقة المحيطة بها تتبحة لظروف مماخية معيمة مبررا كاهيسا يدعم العكرة عن النسي النياس الذي اشتهرت به العابة التوبية ، قبل أن تتعهقر صوبًا مع اشتداد الجعاف وتزايله • وإذا عليمًا أن الحيل لم يكن قد دخل بعد الى المرحقيمة والسودان حتى ذلك الوقت ، فلابد من قبول الافتراض السماجي لذكره ، والاعتراف بأن همسده المعلقة كائت موردا طيب اللسلع والمنجات آبتي تشمرك في التحارة ، وأنها كانت في متماول الرحلات المجمعودة الق يقوم يهما التجار من مراكرهم الساحلية الى الداخل على ظهور الحمير • ويعسى ذلك من ناحية أحرى أن فصر المسافة بيرُم خط السماحل ومباطق الانتاج في الظهير أمر تسروه الرسيلة المستخدمة فيخسعة المقلة مطمها- ويطرأن ميساء سبابا Sabal

على خليج بوارات ، والتي أشار اليها كروفت كانت واحدة من تلك المقط المي تعدم تلك الأغراص المحارية في ذلك الوقت المبكر للعماية ، وأنها كانت قعلا على مسانة محدودة من الفاية الدوبية ، التي تحتل سعوح المربعمات " على أنه اذلا ما حاولنا أن نقرر أمرا أو بقطع برأى في قيمة البحر الأخمر وقيمة الملاحة فيه بالمسببة للأراضي والمساحات التي تقع جبوب مصر وتعرف الآن بعمم السودان لا تجد مقرا من الاعتراف بأن اتجاه التبجارة والسلع والمتجات من قلب حوص البيل الإرسنط وما حوث المهر الى الساحل كان يتأثر ويخضع لعدد من العوامل الأساسية الى بلحصها ديما يلى .

أولا: صعوبة الاتصال بين قسب حوض النيل الأوسط وخط الساحل ، ذلك أن الحمل لم يكن قد عرف طرحة بعد الى افريقيا ، ولا يبكن للباحث أن يتصور حيوانا غير الجمل قائدا على قطع تلك المسافة الكبيرة بين النيل والساحل ، في ظروف تشيز بالعسوة في كل مقوماتها البيئية ، ويبكن القول ان تلك النسوة تتبئل في فقرها الشديد في الفطاء النباتي ومواردها المائبة ، وربعا كان اعتداد الغابة البويية وازدحامها بالحياة النباتية وغناها بالاشتجاد ، من أهم الموامل التي كعلت للتجار والباحثين عن السلم والمتبحان والدين يعجئون الى شروم الساحل وحلجانه ، هوله طيبة صرفتهم عن التوغل ، أو عن بجرد محاولة التوغل الى الداخل ، وربعا كان انظواء التروطوديت وميلهم لمنزلة سيبا آخر ، يبرر الصراف التجار عن التوغل في أرض بشويهما العقر في مقوماتها والعمومي في المحاديا ،

اس كان لتقدم الملاحة وازدياد خبرة المسلامين في ركوب البحر ، والتوغل حنوباً بعيدا عن إلساحل السوداني ، أثر واضح في طبيعة التعامل مع الساجل السوداني واستخداده ، ونحن تعتقد أن التقدم نحو باب المسب والتعامل مع أراصي اثقرن الأفريقي وجنوب غرب الجزيرة العربية ، أدى الى انصراف النجار والملاحين عن الساحل السوداني الصراف جزئيا ، ويرجع أنهم باتوا الاستحدمون شرومه الا كملجا لسفيهم ، حين تشتد بهم العواصف والأبواء وتسوء الأحوال الجرية في البحر الاحرب»

و تخلص الى أنه ليس ثمه معى من اعتراص قيام اتصال في صورة من الصور ... حركة الملاحة المتزايدة في البحق الأخمر وبين الساحل السوداني ، وأنه تحمه مرافىء كانت تقف عندها السقل لغرض أو الآحر ، ومع دلك فنحن لا تملك من الوثائق ما يفسر القول أو يؤكده ، ويضعه في اطاره السليم ،

## الفصل الأول

## الوائي البطلمية على الساحل السودائي

اتجاء اليونانيين البطالة الى تجارة البحاد الجنوبية اهتمامهم بالبحر الاحر واتصالهم بالساحل السوداني تأسيس المواني في المواقع المناسبة • بطلميوس ثيرون سيدة المواني البطئمية - اتحقيق موقعها - المراكز البطلميه في خدمة االاحة والتجارة •

#### الوائيء البطمية على الساحل السودائي

اذًا كبياً قد تلمسنا في الصمحات العليلة السابقة الأدلة على قيام مساط اقتصادي أو ملاحي مارسته المناصر البشيطة في البحر الأخر دول أن يستحبب لهما أو لنشاطها سكان الظهمار ء فأن الوثائق والمسجلات المدونة الى حلمهما النشاط الهليني ( اليوناني ) عن اللاحة في البيعرالاهن وقعارته قد نسهل الأمر عبينا وتثبت أقدامنا في معالجة الموضوع والنعرف على طبيعة النشاط على الساحل السوداني وموانية • ويظهر لما من دراسة تلك الوثائق والسجلات أنها درنت عل صوء ماكان من نشاط إيجابي مارسه الرحالة والتجار، وماحلموه من تمارين والسحملات • والبدى مثل لك الواتائق رغبة اليو بانبس لللحة \_يمد الإسكندر\_ في ممارسة الملاحة من أحل السبطرة على تحارة البعار الجنوبية ، والتي بمتمر البحر الاحمر واحدا منها • والمفهوم أن تجارة تلك البعار كانت في أيدىالعناصر الشطة من العرب في جنوب الجريرة العربية وغيرهم من القاطبين فبما حول النعليج العارسي (١) - ويمني دلك من تاحية أحرى أنهم كانوا جادين في التراع منك السبطرة أو مشاركة أصحابها على الأقل • ويبدر أن استقرار البطالة في مصر وما ورثوه عن السياسة المصرية في البحر الأخر ، قد ضخم أو أذكى تلك إلى غمة في ممارسية الملاحمية والتحارة في البحر الأحمير ، ويتمنى علين هنما أن تشعر الى أن ملوك البطالة كانوا يشجعون تنك الرغبة ويحبثونها ، بل انهم لم بالوا جهددا في رعاية ذلك الاتحاء وجمايته • وهكدا تسرب البشاط الهليسفي الى البحسر الأحمس ، واردهرت تجارتسهم وأسبسوا تعطأ مبتائرة على طول حط الساحل العربي للبحر الأحبر - وقد تبتت تبك النقط مراكرهم في ميدان الملاحبة والتحارث ومكتهم من الحصيبول على كل السبلع كالبحود ومن العمل واصداف المملاحف والعبلة والعميد • ويمكن أن تدكر أن رغمة البطالمة في الحصول على بعض سلم الانتاج السودالي والأفريقي كانت من أهم الدوامع اني شجمت النشاط اليوناني والتجارة بطويق البحر الأهمر • وقد يتير ذلك

Huzayyin S. A. S.: Arabia and Far East P. 85. (v)

المولى عجبا ، ذلك أنهم قصلوا طريق البحر الأهم وغم حطورته وشطوطه الرحارية على طريق النيل الصاعد من معبر إلى السودان في عموه وانتظام ، وربكى القول. أانهم فملوا ذلك إيجان منهم بقيمة السيطرة على القدر الأكبر من تجارة البحر الأحمر والملاحة من جانب ، ولان الطريق البرى الصاعد مع السيل لم يكن معتوسا معهدا مأمونا لهم في كل الأوقات ، وشير بهده المناسبة الى أنه نمه فترات سادت فيها القلاقل ومناد الاصطراب في العلاقات بين مصر البطليبة وبين مروى وسكان دولة مروى (١) ، وحكما بات البحر الاحمر مهما في نظر البطالة حتى اصبح حجر الزاوية في تحارتهم طوال حكمهم لمصر ، ويسرر تلك الأهمية عاملان اساميان هما :

اولا : ضياع ممتدكاتهم الحارجية في آسيا (٢) حتى بات أملهم معقودا بمصر وتجارة البحر الأحمر ٠

تابيا ، رغبتهم الملحه والمستمرة في العصول عني العبلة باى ثمن ، وحدير بالدكر أن البطالة كابوا قد اتبهوا الى استخدام الفيدة كعتصر اساسى في حيوشهم، ودلك بعدما احتكوا بالهنود والعضارة الهندية ، وآمنوا تقيمتها في الحسرب والقتال (٣)

و للغت تحارة البطائية وسياستهم التجارية والملاحية في البحر الاحمر اوج عطمتها ، خلال السنوات المائة الأولى من حكمهم من سنة ٢٠٠ الى سمة ٢٠٠ فيل البلاد • ويمكن العول ان الامبراطور بطلميوس فيلادتيوس الثاني كان صاحب اليد الأولى أو الرائد في تحطيط تلك السياسة ، وأشد البطالة تحسما ورعة في رعايه التجارة والملاحة في البحر الاحمر ، من أحل الحصول على سلم معينة اممها العيلة •

ولا يمكسا أن دورك العلاقات الترازدهوت بيناليوناسين والساحل السودامي أو أن تفسر طبيعة ألصلات التجارية أو نضح أيدينا على حقيقة الأمر من وجهه البطر الموضوعية الاعلى ضوء فهمنا ليعض الحقائق المتعلقة يسكان منطعة الطهير. وعدنا دلك الملاح المحهول الذي يعتبو وائدا في التعريف بالبحر الأهم وتجارته رموانيه في كتابه - The Peripius Of the Erythman Sea بفكرة طيبة ومنورة واضحه تبين توريعهم وتصور حياتهم وطبائعهم ، وعلاقاتهم بالبحو القريب مناوطاتهم • فيشيرال جاعة أطلق عليها اسم آكله السمائة Erab Exters ووصفهم بالبدائية والتأخر والانطواء • ويذكر أنهم كأنوا يعيشون في كهوف ، منعشره مين الصنحور ، متناثرة في الوديان الحافة والأحرار الصنيقة ، التي تنجمر الى السهر الساحل وخط الساحل • ويبدو أنهم كانوا يعسدون على صيد عص السمك من مياه البحر الضحلة في الشروم والحمجان الى تنتهى اليها بعص تلك الرديان، ويعيشون في بدائية علا يكترثون بالنشاط البحري العائم على مقربة مبهم ، وصبور مؤلف البرنيس جاعة أجرى أطلق عنيها اسم أكلة البحومي Calf Eaters م وذكس انهم يعيشون هيما وراء الشالال غربا متناثرين مبعثرين فيما حول موارد الياه في شكل جاعات صغيرة متمرقة ، وأن لكل جاعة منها حياتها النعاصة ومواردها الخاصة - وتود أن تشير هنا الى أنه لابد وأن البصاء الساتية كانت آكثر اردهارا منها اليوم ، لكي يفسر ذلك عنى تلكالأجراء بالنروة الحدوانية ووحود الأبقار • ويتعلى دلك من باحية أخرى مع ماسهن أن أوردناه عنامتداد أوطان الغيلة الى أرض الناهير فيما وراء التلال • وجديو بالذكر أن آكلة اللحوم كانوا يعيدين كل البعد عن وادى الديل ، حتى أن مؤلف الدرياس عير بيمهم وبين سكان مروى من حيث الحصارة والجنس والحياة ، والظاهر أن سبكان منطقه ظهير السناحل السنوداني من أكلة السنمك أو من أكله اللحوم، كانو ٦ منظوين على أنفسهم بستديرون نظهورهم للبحر ولا يستحيدون له - ويعني دلكانهم كالوا لايتجادٍ بون فيحياتهم وتشاطهم وطبيعتهم بصفة عامه مع النشاط السمائد في البحر الأحمس ، ولا ينصناعون للرغبات المنحة من جانب التحار الواددين للحصول على سلع معيمة - ويدكر مؤلف البرياسيانهم كانوا يتعرون من كل أولئك الدين يهمطون الساحل ، ويرسنون يسعنهم في شرومه وحلجانه لقصيد التحارة والتبادل التجاري • وكان من غير المعقول عبدئد أن يحدث

 <sup>(</sup>۱) شبیل داود دولة مروی ماحول النیل النوبی \* وگانت الداسمة مروی القدیمة على حقربك من موقع گیوشیة من اعمال مدینة شندی \*

 <sup>(</sup>۲) ابرامیم نمیحی - تاریخ نمر نی عبد البطالة چا ۲ س ۱۹۹۰

<sup>(</sup>٦) صلاح الدين الشامي : الترجية البحري للسردان ( رسالة دكوراه لم تشر )

تمادل تجارى بعدما رقص السكان في منطقة الظهير ـ أجداد المجاة ـ التعامل من البطالة في أي صورة من صور التبادل - بل تراهم يرفصون بشدة القيام بحجود في سبيل صيد الفيلة ، وتسليمها حية لهم - ويتفق ذلك الرقص مح صيعتهم في النفور من الدخلاء من ناحمة ، ولا بهم كابوا لا يرغبون في فقسان حاس من طعامهمالشهى في معبيل رغبة المطالمة المنحة من ناحية أخرى - ويعدو أن دلك الرقصي قد اتنخذ الصورتين السلبية والايتحابية معا - وتظهر سابيتهم من جرد المتعور وعدم التعامل ، أما إيجابينهم فكانت تبدو من حين الي حين في شكل تهديد بالهجوم ، أو الهجوم فعلا على مراكر المنجارة اليونانية المطلبية على شروم وخلحان خط الساحل - وتحن تستوحى الدليسل على دلك من اتحاء على مردج علية المطالمة في تأسيس مراكزهم في شكل نقط حربية لها من المعة عام درج علية المطالمة في تأسيس مراكزهم في شكل نقط حربية لها من المعة ما يسهل أمر الدفاع عنها ضد الهجمات المضادة من ناحية البحر والبر -

مها يمدو وتدكر أن المطالمة اضطروا تحت صفط تمك الظروف من ناحيمة ، والحاجة الملحة من ماحية أحرى ، الى تأسيس بعص المراكز ، ليكون كل مركز مها يمدوة تقطة الارتكاز لتجميع التجارة والحصول على السلم المطلوبة من حيطة الطهر و لم تقتصر تلك الراكز المطلمية على الساحل السودائي ، بل انتشرت وتناثرت على طول حط الساحل الأفريقي للمحر الاحمر وخليم عدن حق جزيرة سوقطرة (١) وناتت سفهم تمتقل من خليج الرحليج ومنشره ان شرم ونطود وقد اتفلتها جولتها من سلع ومنتجات متبايعة و تؤكد المراحع ما كان من أمر رحال البحرية وتشير الى المحملات التي وجهت حصيصا من جل تأسيس تمك المراكز على طول امتداد حط الساحل السودائي ، ويظن أن نحدا الساحل كان يمتد محصورا بين ترتبس Borenice شمالا والحليج الذي تقع عليه ميناه مصروع الحالية جندونا ، ونذكر من تلك المراكز المطلمة بطلموس ثدون وبورت سوتريا Port Soiria ، وقد ذكر بطليموس الجعرائي المركس الرحم الدي تقوم عنده بورسودان الحالية ، حسبها يراه الأستاذ كروسود)

Huzayyın, S.A.S. Op. cit P 87 (1)

Crawfoot, J. W : Some Red Sea Ports P. 530 (v)

اما سترابو علم يتعرض في كتاباته لدكر أي من المراكز على طول خط الساحل بين بطلبيوس ليرون وبرئيس ، على حين أن بطلبيوس الجغرافي يشير بصراحه الى مركز آخر هو ليسن ايثانجلز . Inmon Evanglais • ويحاول تودد قلائشيا من تاحية أخرى الربط بين هذه الميناء الأخير وبين الموقع الذي عمرف حاليا باسم صواكن • وادا اعتمدنا على أقوال سيوابو فقط كان معنى ذلك أن كل المراكز والمواقع شمال بطلبيوس ثيرون الى برئيس غير يونائية ، لأنه يذكر بالتجديد أن بطلميوس هي أول علمة يونائية على خط السماحل السودائي واكثرها تطرفا تحو الشمال • وقد لا تستطيع قبول ذلك الزعم ، ومع دلك فلاند من الاقتماع بانها حمما مراكز للمطالة - بل ان جوجيه (١) يشير من للحية الحرى الى مزيد من المراكز البطلبية وانتشارها وتناثرها على شروم وخلجان ويمكن القول ان تعدد المراكز البطلبية وانتشارها وتناثرها على شروم وخلجان حط الساحل يعني أمرين

اولا . أن النطاغة كانوا شديديالحاجه والرعبة فالتعامل والنزول بالساحل السوداني والنصول على سلعه أو معلم ممينة من منطقة الظهير .

تانيا: أنهم كانوا على عبدم تام ومعرفة حقيقية بطبيعة شكل السناحل ، شروعه وضبعانه وما يعف به من شطوط مرحانية ، وبالمتحات و الثغرات التي تخرق تلك الشعاب من عرص البحر الى السناحل في يسر وأمان \* ويبدار أنهم كانوا عوفقين تما في اختيار ثبك المواقع التي أسسوا عبدها مراكزهم \* وكان كل مركز من تلك المراكز في مقابل ثغرة من تلك المنفرات تقريبا ، أو في جرء مكثيوف من خط السناحل تتلاشي عنده الشنطوط المرجابية ، بحيث تصميح للاحة من عرض البحر الى الميناه سهلة آمنة \* والحن لا نشك في أن كل مركز منها كان مثابة نقطة البدء اوالانطلاق الذي يتم منها التوغل الى المداخل للحصولة على السنع والمنتجان المبينة \* ومع ذلك مان نظلميوس ثيرون الما أصمحت في دلك الحن مبيدة المواتي على حظ السناحل السوداني \*

Jouquet. P.: Macedonian Imperialism P. 279 (1)

#### بطلميوس فيرون د

كانت يطلميوس تارون أهم المراكر النطلبية وأكثرها قيمة في نظر النطابلة • وقد أسست في عهد الامبراطور بطلبيوس فيلادلڤيوس على يد قائده ايمدس(١) الدي ممار في عملة بحرية من أجل ذلك • ويبدو أن دلك الاعتمام كان مميثما من رعبة ملحه مي تحقيق أغراض افتصادية وتجارية صرورية للبطالة ودولتهم مي أرض مصر ، ويحب أن تتوقف هنال الله الكي نناقش رأيا يدهب صاحبه الى القول بأن يطلميونس قرية أثيونية (٢)؛ ، احتم بها البطالمة وصيطروا عيايا ، وحصدوها ليحملوا منها مركزا تجاربا ء تحمل منه سفتهم السلم والمنتحسبات : إلى مواتى مصر على سناحل السحو الا"حمر • وتشير انسارة مالك كريدل - Mac Cradle بعضا من الشك ، ذلك أن اعتباره بطلبيوس أثيوبية أمر شاد ، لم يتعرص له كاتب من الكتاب الذين كتبوا عن دلك الركر البطلسي أو تماولته دراساتهم - وهمجيعا يصرون على أن يطميوس ثيرون بطلبية أسسها البطالة . ق خدمة أغراصهم وأمدائهم التحارية • ويتبدد ذلك الشبك أو اعتبر ناما قرية صغرة من من القرى المسائرة ، والتي يجب أن تغترص وحبودها على طول حط السماحل أو دلقرب منه عند سفوح التلال في ظهيره ، واني سمكنتها العناصر والجباعات الى عاشت على صيد السمك • ويعمى دلك أنه يجب علينا ألا تجبل ، إشارة ماك كر ندل أكثر مما تحتمل ، لأنه لا يمكمنا أن تتصور أنه يعصد أن دلك المرقم لتنك القرية كان مستخدما كميناء أو كمرفأ لاستقبال السعى أو حدمتها ، ومبارسة التحارة وتوحيهه ٢٠ وتبتيل إلى أنه ليس ثبة محال الحدال في أن -دلك الموقع قابد المستخدم كميماء الأول مرشد تتبجة لنشاط المطالمة ومحهوداتهم ء ولنجقيق احبياجاتهم الملحة لصبيد العيلة والحصول على سبلع ومنتجات من المنطقة المتدم في ظهرها م

وقد صاحب تحديد موقع بطنميوس ثيرون كثير من الحدل - وتشير الى أنه ا

Crawfoot, J. w.: Some Red Sea Ports, P. 530 (1)

MacCrandle.: Commerce and Navigation in the (2)

Eyrthrean Sea. P. 43

#### ( T J&m )



موقع عيثاء بطلميوسي ثيرون ومشاء بانسع

ويعتمد فيسبت أن ذلك الموقع الذي يعترضه من أنسب المواقع وأفضدها أعيامها ، ويدعم اصراره على أساس أن الغابة الدويه في ظهديره المباشر ، وأبها في رأيه من أهم العوامل التي تحص من ذلك الموقع مكانا ملائما وصالحا حكى تكون بطلميوس ثيرون مركزا يشم منه التوغل الى الداخل من أجل المحصول على المهالة ، ويعنى ذلك في تظره أنها في الموضع أو الموقع الذي يحقق الغرض الرئيسي الذي قامت من أحله وسمى اليه البطالة (١) ، وقد اتفق ليدن منع في منافق المرض يلدة مروى القديمة (١) ، ويعنى ذلك من ناحية أخرى أن رأس أجيب في نظرهما لا يمثل الموقع المصحيح ولا الملائم لقيسام المركز البطلمي بطلميدوس ثرون "

وزاد الأمر تعقيدا عندما أعتبر دون جوان دكسترو الدى دار السساحل السودانى فى الغرن السادس عشر حزيرة مرات موقمسا مناسبا لقيام مركز من مراكز البطالة و قدحد موقع تلك الجزيرة عن خط عرص ۱۸ درجة و ۳۰ دقيقه شمالا و كان دلك ددير الماعودة فى امركز الدى صدد لاروشست و وصعد دكسترو الحريرة ددكر أنها منحفصه مهجوره و يندر فيها اماه و تبعد بحوائي تسعة أميال عن حفل سدخل السودانى وادا ماتحساور ب عن تلك المسلمانه الكبيرة التى دركرها دكسترو و تعصل بين البابس وخد الساحل المسسودانى و بين حزيرة مرات و اعتبى باء خطأ تقديرت و باما بصدم بقرار حطسبر آجر و هو الدى يريد الاثمر تسقيدا و ويكون دبك على اساس أن دكسترو يعرد أن دبك المركز اسطنمي والحريب أنه حاول بعد دلك أن يحدد بطلميوس ثيرون موقعا أحر، عن الحريرة التي يقع عليها ميناه مصوع الحائية (۲) و وهذا الرغم الدى أشار اليه دكسترو التي يقع عليها ميناه مصوع الحائية (۲) وهذا الرغم الدى أشار اليه دكسترو عاطئء من أسلمته و بل يبتعد عن الحديقه والواقع بماما و لأن يطنموس ثيرون شيرون

1bid: Op. Git pp. 93 - 4 (1)

قد الحنافية الآراء واحتلف الكتاب فيها فينهم عتمسدما خارلوا التعرف عليه -وتحديده ، وتحديد النقطة التي قام عندها النباء على وحه الدقة ، والاحتلاف والبعدل أمران طبيعيان في مثل هذه الحالة ، لاأن تقيارير البحسيارة والرحالة من اليونانيين الذين مارسوا المرور بها والملاحة في البحر الاحمسر ، والسي تصم وصفا له وللمراكل البطلمية المتنافرة الكشيرة الأحرى لم تعط تحديدا دميقا واضبعا لدلك الموقع أو لغيره • ورسا كان تعدد المراكبز البطلبية وكثرتهما والتشارها في مواقع متشابهة سبنا من بين أهم الاسباب التي أدت الى الجدل والمعلاق والغيوض في الوصف الذي سنحل للبحر الأعمر وموانية حنسبوب برييس ، وقد أشار بعص الكتاب والجغرافيين القاحاء الى أن بطلميوس أبيرون تقع على خط عرص بلدة مروى القديمة \_ قرب موقع شسندي الحالية \_ وهو خطعرض ١٦ درحة ر٢٥دقيقة(٢١٠ وعلىالرغم منأن سوء ذلكالتقدير كانداصحا الا أنه أوقع كل من اعتمد عليه في خطأ جسيم ، ليس بالنسبة لتحديد موهسير بطلميوس ثيرون فحسب ء فل بالنسبة لقيرها أيضا مهالمواتي والمراكر البطلمية عن طول الساحل العربي للبحر الأحمر • وتظهر ملامح دلك الخطأ في تقديرات جوميلين Gosselin الدي اخفق في تحمديد أو تحقيق موقع بطلميوس ترون ، كما نقل أدوليس Adulis جنوبا بعيدا عن موقعها الى موصيع هيماء عصب المحالية • ولما كان مؤلف البرطس قد ذكر أن بطبيوس تقع على مسافة ٤٠٠ سيتاديا Stadia او ما يعادل ٤٠٠ ميلا جنوب يرنيس ، اتجه البعض الى تحديد موقعها فيما حول موصع واحسد مع حلافات صنيعه لا تتحاور بعص الدقائي - محدد داشيل D' Apville مرقعها عدد حط عرص١١٨در حة و ٢٠ دقيقة شمالاً ، ووصعها لاروشیب La Rochette عبد حصا عرض ۱۸درجة و ۳۰دقیقة ، على حين أن بروسي Bruce يتحدد موقعها خط عرض ١٨٨هرحة و١٠٥ قائن،شمالاء وهذا البياس والإختلاف منثيل مجدود كها ذكرها زيمكن التمسيحي عنه ، ولكنه من ناحية أخرى يتمارص بن ويختلف ثماما مع ما دهب اليه فبسبت Vincent الدي أصر على تحديد موقعها عند خط عرض ١٧درجة و١٦دواتني •

Lyden, J.: Historical Account of Discoveries & (v)
Travels in Africa. Vol. IIP. 189

Kammarer, A: La Routier de Dom Joan De castro (7)

Vincent, B. fThe Pemplus of the Eyrthrean Sea Vol 1, (1) P. 84

الا أن تفكيره كان قلقه الوهير مستقر ، وكان العلق وعدم الاسب تقرار مدعاة الآن يرى شوف (١) Schoff (إيا آخرا ، فيها يتعلق بتحقيق موقعه إ ، وقد اصوض أنها تقع على جزيرة الربح في حود توادات ، ويعلو أبه يني رأبه على الساس ادراك سليم لموقعها الممناز الملائم لرسو السعي من طحية ، ووجود يعض الخرائب والبقايا التي توجى بحياة مرده و فيها في وقت يعيد من طحية أحرى ا

مكذا كان الجدل وكان الحطأ الذي استير خلال سينواي كثيره ، ولم سمى الداخون على تعديد الموقع الذي قامت فيه بطلليوس تيرون ، وطن الأمر لعرا من غير حل ، حتى سعى كرودت الى الكشنف عن دلك الرفع و يحمقه في السنوات الأولى من القرن العشرين ، وقرو أنه تمين الانقشال أن يتم البحث عن موقع بطلميوس ثيرون من ناحية البحل آي كان ذلك القرار متطقها ومعقولا ، لأن كل ما ورد عن ذكر لها ووصف عنه كان غلى لسنسان القدماء من المكتاب ، الدين التيمدوا على تقارير رحاله وملاحين شاهدوا الموقع ووصفوه من على ظهر سعمهم التي كانت تجوب البحر الاحمر ، وقد قام كروفت على صهوء ذلك برحلين متتاليتين ، سار فيهما بحثاء حط الساحل السوداني جدوب سيواكن على شيع غارات ثلبحت ، من أحل العثور على المرقع الملائم لقيام بطنميوس ثيرون وغيرها من الموانى القديمة ،

وكانت الرجلة الأولى من أحل الأستطلاع والاستكشاف وجيم بعص البيانات الضرورية ، ومع ذلك فقد تبكل خلالها من المحصول على بعص النتائج الألالية الهامة ، التي حديث أهدافه ومهدت له طريق البحث في يحلته الثانيسة \* وكانت تأمم تلك النتائج يصمة عامة ، أنه من الحطأ البحسيم الاعتراب أو الموافقة على رأى شوى وما ذهب البه رجال الأميالية بالبريطانية ، الدين اقترضوا قيامهما على حريرة الربح ، التي تقع في خليج بوازات عبد التقاه خط عرض 1/ درجة و الدقائي شمالا، وخط طول ١٨ درجة وازات عبد التقاه خط عرض 1/ درجة بشررة البحث عبها في موضع ما في حليج نوازات بالقرب شه نا حيث يتحرد الساحل قليلا من سيطرة النشاط المرجائي وامتداد الشعاب المرحانية في انتظام المرجائي يعوف الملاحة أو يعرضها على الأقل للجعل الشديد ،

أما الرحله الثانية التي تم حلالها كشعب المقاب عن الموقع الدي قامت فيه

Schoff, w : The Pemplus of the Eyrthroan con P . 60 (1)

ويطلميوس ابتراس اسمان اركر بطلمي واحد على خط السناحل السوداتي -وثمة رأى آخر قاله لوردقلانشيا في أوائل القرن التاسع عُسَر عندما رار البحر الأحمر في رحلة طويعة • ويذكر فلابشيها (١). أنه يعنقد أن أفصل المواقع التي ينطيق عنيها وصنف ميناء بطنسيوس أيرون كما ورداق المراجع الاصيئة هو رأس مراكزهم التجارية الكثيرة • ويرى أن المامم الى ذلك الاختياسار هو سعيهم الى أكثر المواقع أمنا وطمأنسنة • وبعني دلك أنهم فضلوا رأس أسيرٌ على لمنوقع،الأكثر ملاسة من وحهة النظر الملاحية ، والدي قامت فيه عقيق • ولابد أن قلانشما كان حصيفًا عندما افترص دلك ، لا به كان يدرك تماما ماكن من أمر عبدا، ونعبور وكراهية سكان منطقة الظهير للبطاعة وأعراصهم ورغباتهم الافتصادية • وتتبين حصافته أيصا عندما يستدرك ، ويدكر أنه ربما كان للبطاله مركز حربي على رأس أسيز ويحاوره مركز تجاري في موضع عقيق ٠ ويري أن المركبــز الحربي خروري نطبيمة الحال لمساندة مركزهم التحاري وعملياتهم التجارية ومحقق دنك الموقع في رأيه ورغم تطرفه شمالا كل الأغراص التي ألسس من أعلهما . وهو ولاشك في حدود المعلقة التي تستشر في ظهيرها العيسلة ويمكن المحسول عليها يسهولة - ولما كانت السعيمه الى قطع بها قلاشيها الرحله بين مصوع وعقيل قد استفرقت حوالي ١٥٠ يوما ۽ وأنها كانت تسير تهارا بعط ۽ وأنهاكانت قادرة على الوصول إلى رأس أصير في حدود تلك المدة ، فإن دلك يتعق تعاما مع ما ذكره منى عن المساقة مين أدوليس ومطلميوس ثيرون • ويرى فلانشب يا أن ذِيك الدليل المادي من شأمه أن يؤيد رأيه ، ويدعم النتائج التي وصل اليها . و بود. أن نقرر أنه على الرغم من توفيق ڤلانشبيا في تجعيق موقع بطلميوس تيرون، الا أنه من الصعب عنينا قبول افترامي وجود مركزين أحدمها حريري والاكثر تحاري ، في موقعين متقاربين للعابة ، لأبه لسن تبة مايبور دلك ٠ حقيقية ال موقف السكان الوطبيق في منطقة الطهار اتسم بالعداء والتفسيور ، ولكن تنجن لا مصور قدمهم مجهودات الحاسة قمالة ثبرر تأشيس مركز له ضيغة عربية حالصة في تقطة قريبة للغاية من المركز التجاري • والحج تقرر أخيرا أنه علىالرعم حن وجاهة رأى فلانشيا واقبرابه من التحقيق السليم لموقع بطلميوس تيرون

Valantia , B: Voyages & Travels to India .. (1) ' Coylon & the Red Sea P. 756.

بطلمبوس تيرون قفه بدأها من سواكن في سعيمة من سمعن الملاحه الساحلية -و تشهر الى أنه لم يقم على اتمام ثنك المرحلة الا بعد أن قرأ واطلع على كل ماكلب عمها ، وورد عن موقعها ووصفها في مؤلمات كتاب كثيرين عرفوا بالدقة والأمامة كستراه Strabo ويلتي وغيرهم • وقد استستج كروفت من دراسة المعلومات التي أزردها استراءو أن يطلميوسي ثيرون تقم اليالجنوب من مرفأ ترتكتات ٠ وأمه من عير المعقول أن يحقق موقعها شد رأس مقدوم شمال ترمكمات كما توهم مولل Mu ,et \_\_\_ و له كر فهماء الساسمية أنه أعلمه في ذلك على اشتارة سترابو التي دكر فيها أن بطلميوس تقع الى إناصوب من مصب نهر استبوراس ، الذي ينبع من بحيرة مجاورة للبحيرة الكبيرة التي ينبع منها استبوراس الحقيقي ، وهو مايمرف. حالت باسم بهر عطيرة ١٠ ولا نشك في أن ستر أبو كان يقصه بذلك النهر الدي السماه ستبوزاس مايعرف الآن ياسم خود بركة وحو الخور الذي يتساب في اتحاه عام نحو الشمال على المتحدرات الشرقية لمرتمعات البحر ٥ ووصولها فيصال خور يركة الىحك الساحل والبحر عند ترتكتان في بعض السنوابالتير سميز بالفيصان العالى دليل إيجابي على سلامة قول سترابو من تاحية ، وحسور استمتاج كروفت من ناحية أخرى • ويشمير كروفت الى أنه قد حدث معلا أن الرتفع دلضال حووا فركه عن مناسيعة العادية وقاص مجراه وانساب ماؤه جتبي وصلى الى ترنكتات ، وكان أصحاب القوارب وصلى الملاحة السماحلمة يملأون منها عرارهم • وقد أسهمت كنابات يسى Plary من باحية أخرى في تحديد اسعمة التي تقع في أقصى الحبوب بالنسبة للجرء من خطه الســــاحل السوداس اللتي يرجح قيام بطلميوس عليه ، ويتحتم اللحث فيه عمالمركز البطلمي. وقد دكر بلني أن يطلميوس أيرون تقع الى الشمال من مندالم \* وقد احتفظ دلك الموقع باسمه الي الآن مع تحريف حصف ، فأشار الله فلانشسب باسم منذ لو Mandalu ونقع الى الجنوب من رأس قصار بمسافة مستبرة على الساحل مي اريتريا (١) • وقرر كروفت على ضوء ذلك أن بطسيوس تيرون معم لي 'شمال

١٩ ـــ ١٩٠٠ في كتاب Red Sea Priot سيخة ١٣٠ أن هناك مكان يقع على مسالة ١٩ ميلا جنوبيد رأس فسار يؤميز بوجود شبيخ منهر ويبدو حق الساحل منخصما التشر فيه المستنفات في الاحرا الدي بحرما به الارس رابعا - وقد يرد في الدين باسم هسبت - أما ويان سفيمة كروب من رحمت عابد بدكا أن لكن المروف ناسم منظل يعرف ياسم هوم

من دلك الموقع الذي حدده بلني و ويعني دلك بوصوح أن النحث عن بطبيبوس البرون يجب أن يكون في البراء من حل الساحل السوداني المبتد فيما بين تركدات الساح ومدام حدودا و وبعن تؤكد أن وصول كروفت الى تلك السلحه عش حداره ابعالمة وصرورية ، ومع ذلك فهو لم يأت بجديد من وحهة التظرالموضوعية حداد أن مسلمه وحارب تحقيق موقع يطبيبوس ثيرون ، كان بلحث فلما حول عداد أن يستعني كروفت بالساحل السودائي ولا ببتعد علم كثيرا و لاكان من المضروري عدد ثد أن يستعني كروفت بالسارة أخرى أوردها بلني ، وقد ذكر فيها أن يطبيبوس برول نفع سفرت من سحيرة عرفت باسم منولوس Monolus وقد واصل كروفت للحدث عن نبك المحيرة في فهير حط الساحل بين تردكات ومدالم ومع دلك فاله لم يتعرف عني بحيرة أو يعشر على مايدل على وحود بحديره في دلك في ظهير عقبق ، وللي الشمال منها بقلدل حيث تظهير على مسافة معقولة مساحة في ظهير عقبق ، وللي الشمال منها بقلدل حيث تظهير على مسافة معقولة مساحة كبيرة من الارض وقد غطتها بعض المياه الصحلة في شكل مستقفات و ويدكر كروفت أنها ماسم بحديده ميونوس وقد غطتها بعض المياه المناسم بحديده ميونوس ولما كان سترابو قد أشار إلى أن يطلميوس ثيرون بسم بالقبرب من ست جزر هي جرد قد أشار إلى أن يطلميوس ثيرون بهم بالقبرب من ست جزر هي جرد قد أشار إلى أن يطلميوس ثيرون بعدم بالقبرب من ست جزر هي جرد من ست جزر هي جرد المناسم المناسم

قد أشار الى أن يطلميوس ثيرون بعدم بالقدرب من سبت جزو هي جرر لاميميا Eatoma في الصب السبيتي Eatoma مان دلك يتعق أيضا في كثير مع طلطهر العام شقد الساحل قرب عقدق ، والتي تقع على مقربة من مجمدوعة حزو مثنائرة في خليج غوارات ، ونحق بملك دليلا آحر يؤكد رأى كروفت تستوحيه من وصف مؤلف الهربلس لها ، دلك أبه يذكر أبه كان من الصعب دائما على الدعى الاصراب منها مباشرة الدوم مايكاد يمعق ويطابق صعة عقيق الحالية (١)

مكذا تجمعت كل الأدله لتؤكد أن يطلميوس تيرون البطلبية قد أسمنت في

١) تؤكد دراسات الإمرائية الحريطانية الحديثة Red Sea Pilot الله حليم عليل المحول الية من طحة البحر هيما بي تراس اسير ورأس شكال - ومع ذلك فاته لا يصلح الا لدحول السنى المحديد - وريكون الطريق نميسورة بين تحديمة من البحرو فلمروفة باسم حور المولت Amarat والمدن تابع على مسافة تراوح بين ٢ . ٤ ميلا غرب وأسى شكال والسامي المدوي المعرفي المخليج -

الرقع الذي تقوم قمه عقيق المحالية ، ذلك المرفأ الصميحة على حط السماحل " السوداني حنواب ترنكتات بمسافة قصيرة ، ونؤيد تلك النتيجة من ناحية احرى ماعتر عليه كروف من أدنة مادنه نسئل في يقايا آثار اعريقية مرومانية في موقع فريب حدا من عقيي ، ودوحي تنك البعايا والآثار بنشاط شمل ذلك البعره من حظ الساحل السوداني والماطق الذي تقع في ظهميم خلال العصرين المطلمي اليوناني والروماني ، وهي العثرة التي خدمت فيها بطلميوس البرون التحسارة والملاحة ،

#### الراكز البطلمية في خدمة الملاحة والتجارة: ...

اذا كنا قد أشرنا فى الصفحات القليلة السابقة الى أن اليونائيس قد احتموه متحارث البحر الا حمر والبحار الحنوبية ، وأبهم شهاركوا غيرهم من العساصر الشيطة الأخرى فى نقل التجاره وركوب البحر ، فان ثبة حقسائق هامة جديرة بأن تسجل لأبها تلقى الصوء على اردياد فيمة البحر الا حمر من وجهسة النظر التجارية بالسبية لهم ولميرهم .

وتبيئق الحقيقة الأولى من علمنا بواقع امتهداد البحر الأحمس كذراع مائي وارتباطه بالبحار الحدوية التي تؤدى الى مناطق غنية في انتاجها و وليس لهمة شك في أن توغل هذا الفراع المائي فيما بني اليابس الأدريقي والأسيوي وامتداده شمالا الى مواقع قريبة من حوض البحر الموسط يعني أنه طريق حيوي وخطير، لأنه يرسم طريقا لتلبية احتياجات مواطل الحصارات المامية فيمسا حول المحر الموسط الشرقي من سلم ومبتجات الشرق وجوب آسيا و

ومكفى الماحث أن يوحه العناية الى ملاحظة الخريطة الجغرافية لقارات المهالم القديم ، أسيا وأفريقيا وأوربا ليلمس قسمة كل من المنحر الأحسسر والعليج المربى كدراعين مائيين تتوغلان في اليابس وتضمان الشرقد في متناوله الغرب . وعلى الرغم من المنافسة الجدية اللي كانت بن كل من هذين الدراعين المائيين، قائهما كانا \_ معا ـ يسهمان هي خدمة النفل والربط والسجارة. \*

أما المعقيقة النابية فتتملق وظروف أحاطت بالبطالمة واليوفانيس وسسلطتهم

السياسي واهممامهم بالمجارة ، وصحى مؤكد أن تدهور الموص السياسي بالمسبة للمطالة في مستلكاتهم في سوريا ، وعدان مركوهم فيها وتعص حكيهم همساك كان من شانه أن تتدهور قيمة الحليج العربي كذراع مائي في هدمتهم وتحميس وغباتهم في المشاركة في تحارة المحار الجنوبية ، ويعمى ذلك أن المبحر الأحمر فات بالمسبة لهم ، الشربان المرئيسي لمتحارة والمشاط التجاري ، وقدتر تساعل ذلك أن ارتمع شأن كل مركز من مراكرهم فلتجارية المسائرة على طول حط اسماحل العربي للمحر الأحمر وحميح عدن حتى رأس حوردانوي ، وليس تمه شك في أن مراكرهم على حقد الساحن المبوداني كانت من صلحن فلك الراكر التي الدموت والرحمت بالمركة في عدمة التحارة و لملاحه ، ويبدو أن تطميوس ثيرون غدت اكبر مراكزهم قيمة واكثرها أهمية في خدمة التبادل التجساري مع الإقاليم السودائية في ظهير خط الساحل ، وفي خدمة المبادل التجساري مع والهابطة من والي مواتيهم على معاجل البحر الأحمر في مصر ،

ويمكن لباحث على ضوء دراسة قائمة السلع والمنتجات (۱) التى تصر عن طريقها الى الخارج وصوق التجارة الدولية أن يعرز أمرا ، وأن يقف على كثير من المحتلة والهامة التى تتعلق بقيمة بطلميوس ثيرون من وجههة المنظر التجارية البحتة ، وتظهر تلك القائمة أنها كانت تصدر العيلة وأصداف السنلاحف وسن الغيل وبعض السلع والمنتجات الطسمية الاخرى ، وقيمة هذه البيسانات كبيرة على الرغم من أنها لا توضع أو تفسر كبية تلك الصادرات ، حجمها أو قستهما المادية ، ويمكن الغول على ضوء علمنا بصغة السكان في منطقة الظهرير ونمورهم من التعامل أو انتعاون مع المدحاد الأغراب والواحدين بحثا عن التجارة منجاسيه وعدم وجود المجمل واستخدامه في حدمه المعل من جاسب آخر، أن تلك السلم كلها كانت عتوفرة في مناطق قريبة لا تسعد كثيرا عن حمل الساحل وفي متناول المراكز المناطق الانتاج وبين مراكزهم الساحلية ، وإذا اعترفنا بأن خط الساحل السوداني والمنطقة الني تمتد في ظهيره قد لقيا عناية كبيرة واهتماما واصبحا من السوداني والمناصر اليونانية البطلمية التي أحد بطريق البحر ، فلابد من أن تعدم حانب العناصر اليونانية البطلمية التي أحد بطريق البحر ، فلابد من أن تعدم حانب العناصر اليونانية البطلمية التي أحد بطريق البحر ، فلابد من أن تعدم حانب العناصر اليونانية البطلمية التي أحد بطريق البحر ، فلابد من أن تعدم حانب العناصر اليونانية البطلمية التي أحد بطريق البحر ، فلابد من أن تعدم حانب العناصر اليونانية البطلمية التي أحد بطريق البحر ، فلابد من أن تعدم حانب العناصر اليونانية البطلمية التي أحد بطريق البحر ، فلابد من أن تعدم حانب العناصر اليونانية البطلمية التي أحد المترفة المناصر اليونانية البطلمية التي أحد القيا عناية كبيرة واهم من أن تعدم حانب العنان المناسرة ا

p 284 (1)

Schoff, W.: Op. Cit.

أيضا \_ كما أشرنا من قبل - بأن الدور الذي قام به سكان الظهير كان صلبيا على الأول ، ومضيعونه عدم التعاون في أي صورة من الصور ، مع ذلك قلاند لما من أل عمر عاما بين هؤلاء السكان من أجداد البلميز والدين وصعناهم بعدم التعاول والمسلمة ، و من سكان الا قائليم السودانية ، قيما حول الليل الثوبي ، والذيل حرقون باسم سكان دولة مروى - وانه ليس من المقبول اطلاقا أن تسعفهم علابطواء وحب العرالة ، أو أن يعتبر موقفيهم معليها فيما يتعلق بالاشستقال بالتحارة والسائل التجاري والوساطة التحارية ٠ وهم قيما يمدو بعيدون كل البعد عن الاطواء والعزله ، ولاشك في ايجابيتهم ، لأنهم كانوا رعايا درله تمت وترعوعت وازدموت على أسس من الحضارة واللدنيه • وتظهر الدراسة التعصيلية في تاريخ دولة مروى القديمة أمها كانت مركز الانتقاء للمحارة الشي تعد بهما التواهل من مواقع متعرقة ، من مصر والحيشية وحنوب وغرب السودان \* ويعني ذلك أبها دولة قامت بدور الوسيط التحاري ، وأسهمت في توحيمه التجميارة وسميمها - ويرى بعص الكتاب أن التقال عاصمة الدولة من باباتا Napata الى موقعها الحديد في مروى العديمة (١) ء لا يبرره شيء قدر أعمية الموقع الأحير وفيمته كمركر لتحميع النجارة والتقاء العوافل وتوجيهها • وربسا كان لوصول بعص العماصر اليونانية وحمله الثقافة سرناسة ، والمماحها في شعب مروي علاقة كمرة رائك أو أبر فعال واهتمام دولة مروى بتشجيع التحارة وحدمتها ا

ولكن على يعنى ذلك قيمام عبرات تجارية بن ملكن مروى وبين المركر البطلمية على حط السباحل السودائي ومن صمهما يطلميوس شيرون ؟ ولعال من الصعب حقا أن بقرر أمرا أو أن تؤكده في هذا الصدد ، لأنه من الصعب علينا بطبعة الحال أن تحقق الطريق أو الطرق التي يمكن أن تسلكهما القوافل فيما بن مروى القديمة والمراكز البطلمية عن حط الساحل السودائي ، ويريد

(١) يركني ذلك المُرتَع غناء للرياد، النبير، في كبية الحلّر السندى واددهار العقاء التباتى من العشائل دعرة مربله بعد سفوت العلى من جانب ، ولرب موقعة من العبتية وشحق الساحل المربى للبحر الاحمر من جانب آخر \*

الأمر تعقيدا أن الجمل لم يكن قد عرف بعد كوسيلة للنقل في السودان • من الحل ذلك نحل لا تملك الا أن بالحد برأى جوجيه وأن بعبتم به ، لأمه لم. يصمه الا يعدمًا وصع كل الاحتمالات موصيح الاعتمار ٠ ويقرر جوجيه أن أدوليس Adul.s كانت أكثر المواني على حط الساحل الغربي للبحر الأعمر استجابة المجسمة تجارة الحزم الأوسط من حوص السيل ، وأهمها في توجيسه تحارة معظم الأقاليم السودانية صعو البحر - وكانت السلع والتجارة السودانية تتخد من مروى مركزا بجنمع فيه ، بالإصافة الى سلع ومسحاب أخرى كالب نصل اليها حن مناطق متفرقة ويطرق متناينه تنتهي اليها من ألحاء مختلمة • ويبدو أن تحـة طريق أو طرق كانت تبنيا من مروى القديمة ، وتصعد المتحدرات المعدلة عرتمعات شيمال الهضيمة الحمشية في أكسوم Axum الى أدوليس · وتزكى مظاهر الجرافية الطبيعية مثل دلك الطريق جلة وتعصيلا وتبرز قيمته في خدمة المقل ومرور العوامل • دلك أنه يعبر أو يخترق مناطق أكثـر مطرا وأعنى نبــاتا من المطقة الأحرى التي تغصمل بين مروى العديدة وبطلبيوس ثيرون في الاتجاء المباشر ٢ ين أن اتحاء الطريق جنوبا بشرق من مروى الى أكسوم يبعد العرافل وحمولتها من سلع ومنتحات في رسلتي الذهاب والعودة عن أبرطان الجماعات التي ثم تقبل على التعاون أو التجاوب مع تشاط البطالة في مراكزهم على خطر الساحل السوداني • ويعس ذلك من باحية أخرى أن أدوليس كانت المنفذ الملائم لمرور السلع والتحارة من وإلى الأفاليم السودانية فيما حول النيل • ومع دلك فيبدو أن شهرتها كانت لا تظهر ولا تبين الى جانب شهرة بطلبيوس ثيرون وتعصيد البطالة لها • وتحن لا نصى بدلك حدوث منافسه دين الميمائين من أجل دوجيه التحارة وتصريفها • • والوالم أنه في نفس الوقت الذي كالت بطلميوس ثيرون ومثيلاتها من مراكز الطالمة تعمل في خدمة الظهير القريب من أحل سلع معينة ، كانت أرو بيس في حدمه ظهمير آخر نعيد في الداخل ، تشممس كل الأو ضي فعما حول النيل النوبي ، والدي بات مركزا لتجميع السلع والمنجان من اتحاهات متبابئة في قلب السودان وما حوله ٠

و ترى لزاما عليما بعد ذلك كله أن نتير بعثنا في طبيعة العلاقه أو العلاقات بين البطالمة ودولة مروى القديمة • ويهمنا يطبيعة المحال أن نتعرف أولا أو أن نقف على صورة التعاون بين المطالمة اصحاب السيطرة والسيادة على خط الساحل البسوداني ، واصحاب الحاجة الى سلح معينة من جاس، ، وبين سكان دولة مروى

# الفضل التياني

مواثى الساحل السوداني والتجارة الخارجية

في عهد دولتي مروى واكسوم

الرومان في البحر الأحر واتصالهم بالهند - الصرافهم عن الاهتمام عواني الساحل السودائي... اهتمام دولة اكسوم بالدوليس لرود التجارة - تجارة الاقاليم النبلية تخرج بطريق الواني على ساحل البحر الأحر - ادوليس سيادة السوائي - تحقيق موقعها - دورها في خدمة التجارة. والملاحة •

القديمة الدين مارسوا تجميع النجارة وتوريمها من حالب آخر ، وبعض لا علك دليلا واحدا يحبل معنى من معانى عدم التعاون ، ومع دلك قال اتحاء التجاره والقرابل من مروى الى أدرلبس لا تعلى مطلقا الناهر أو النباهس ، ويمكن ان نصف ذلك بأن كل حماعة منهما كانت تعمل في استقلال تام لتحقيق الحراص ميسة ، وأنه لم يكن ثبة تفكير مشترك من أجل تنسيق للحهودات الميلولة في مبيل تحمية التجارة وتوسيعها ، ويعنى ذلك أن طبيعة العلاقات بين مروى العديمة والبطاعة نتميز بعدم التناسق وليست بعدم التعاون ، ومع دلك فال الاستاذ حوراني (١) يحاول أن يخلق بوعا من المتعاول الوثيق في صورة من المصور بين هائين القوتين ، ويؤكد أن اليونابين كرواد للملاحة والتحارة في المحر الأحمل امتد تشاطهم الى أدوليس ، ويشير أيصا الى توغلهم بعو المداحل بطريق أكسوم ومصر وظهور آثار التقافة اليونابية في كل من مروى وأكسوم يعني العرام ويعني تعاوما ويعنى احتكاكا حصاريا، ويرى حوراني فيدك للهلا على اهتمام البطائلة اليونابين بالتحارة والسلم والمنتحات في قلب السودان ،

## موانى الساحل السوطاني والتجارة الخادجية في عهد دولتي دروي وأكسوم

بعدما انهاد النعود المعلمي في عصر ، واضعمل النشاط البطلمي اليوناتيم في البحر الأخر والبحار المجدوبية ، قامت على القاصه القوة الرومانية المردهرة ، وكان طبيعيا أن تلبعا ثلك القسوة العنية إلى مل الغراغ المسياسي والعراغ الاحتصادي مما ، وإن تتجه بمشاط وعزم الى ميدان الملاحة والمجارة في البحر الأحر والبحار المجدوبية ، ويعني ذلك من تاحيه أخرى أنهم ورثوا فيما ورثوا عيد المطالمة سياسة التعارة والاعتمام بالملاحة في البحر الأحمر ، ومع ذلك فان شاطهم ومهارمتهم للهلاحة واهتمامهم بالتجارة كان في صورته اللهائية عملها عناط عن البحر الإحمر وخليج عدن لسبيني البطالة كانوا لا يخرجون كثيرا عن حين البحر الإحمر وخليج عدن لسبيني ويسبين هما :

أولا .. أنهم اهتموا كثيرا بالعلاقات التجارية مع الأقاليم التي تقع في ظهم بمد مراكرهم التجارية على طول الساحل الغربي للبحر الاحمر في أفريقية •

ثانيا \_ أنهم لم يسعوا كثيرا للوصول الى الهند واقتنعوا بالمحمول على السلع الأسيوية عن طريق الوسطاء عن سكان بلاد شبيه جزيرة العبوب الجنوبية ، والذي كانت لهم السيطرة والسبيادة المطلقة على البحس العربي والطربق الى الهند .

أما الرومان فقد اعتنفوا سياسة مختمة تماما ، وشقوا طريقا لهم ولسقنهم ومدوا تعوذهم في البحر الأهر وخليم عدن ، وانطلقوا في مياه المعيط الهندي ستى ومدوا الهند ، وعكدا تشكلت سياسة الرومان البحرية الاقتصادية في البحار حتوبية وارسيت قواعدها في تلك الصورة الجديدة ، بعدما اكتشفوا وتعرفوا على قسة الربح الموسعية في الوصول الى الهند والعودة منها ، ويعنى ذلك أنهم أروا سياسة الاحتكار التي فرضها العرب من سكان شبه الجزيرة العربية على الطريق المائي الى الهند ، وأصبح في وسعهم الحصول بعدئد على كل السلم ، واثدات الأسيوية من جنوب شرق آسيا والهند على سفتهم الخاصة ، وازدات

المساط الروماني واعتمامهم بالطريق البحري للوصول الى الهند تعدد صغط طروف سياسية معينة فرضيها سوء العلاقات بين اللولة الرومانية والفرس ويسى ذلك أن تدهيور الموقف وصوم العلاقة بين هاتي القوتين كان مسئولا مسئولية مياشرة عن تعفر استخدام الطرق البرية بين آسيا وأوروبا(۱) ومهما بكن من أمر قلا ثبك في أن كل تلك الموامل كرنت تحتم ريادة الامتمام بلبحر لاجر كطريق الموصول الى الهند والشرق و وبحن في هذا للحال لايهنما الا أن نتعرف على مدى المنام برومان بالانصيال بالساحل السوداني وأن صحود فيه تنك بصلاب بنان وحديث في تنمية التجارة والإدهار الحوائيء أنحن لاسكن عدم الصالات بين الرومان في البحر الاخر وبين الساحل السوداني و ومع ذلك عدم الصالات بي الرومان في البحر الاخر وبين الساحل السوداني و ومع ذلك بنا بهم في العالم المواني و ومع ذلك بن عاليه معارفها عن تحارفه و سدو أنهم لم بعسموا من حاسهم بحدوي باسيس أو رعانة مر كر أو نقط إرتكار على طوب حصد السلحل كند فعن النظامة من قديهم و المناهم و المناهد المناهد المناهدة المناهد و المن

ولعل من الطريقة حقا أن، نيسا بتحديد الأسباب والمواقع وتمدير العواص على شكلت السياسة الروعاسة في تلك الصورة التي يظهر منها انصرافهم عن خط إلساحل السوداني وإعراضهم عن السلم والمنتجات التي تخرج عن طريق موادية و وتود أن تقسير الل أن أول تلك العوامل يقوم على أسس وأصول من علمنا بستوف عدن في أيديهم وتعرفهم على شر استخدام دروة الرياح الموسمية في موسمي الشناء والصيف - كما أن وهرة السلم والمنتجات في الهند وجنوب آسيا وسهولة المحصول عليه كاب كفيه سند حاجة الرومان، وأنهام بعودوا في حاجه منحة لبنام أو منتجات سودانية وأفريقيه و وهذا الماس عر مناشر يطبعة المحال أن أما الماس الشاني فهو عامل مناشر يتمثل في المقارمة إلمهالة والمحالة الى الدور الإيجابي المن من حال عائب الملمين و وتشاير المراحم كلها الى الدور الإيجابي الدى منش في مقاومه آية محاولة لاستقرار عناصر من حال السودان على حط الساحل ، أو وقوع بنك الأحراء ثبحت السيطرة الروماسة وليس نهة شك الأن ظهور تلك لقارمة فيصورة المحالية حادة ثثير بعصانعراته وليس نهة شك الأن ظهور تلك لقارمة فيصورة المحالية حادة ثثير بعصانعراته

وتدعو إلى الدهشة و إلى أحدادهم لم يارسوا مشاطا معادما من المسم-الطهرار ضد العطالة ، ويعنى ذلك من تاحية أخرى أن القوة السياسية التي سيطرت على السحر الأحمر وبحارته دمدت احسالها بالسحل السوداني ، ولم تعد لها به أية علاوه مناشره ولا بالتحارة و لسلم الى بحرح من موانيه ، ومع دلك فالمعنقد أن الطروف المحيطة بالسلم واستحات السودانية وقسمها بالمسية لمثيلاتها الهندية على المحيوب ، كانت لا تدعو الرومان أو شيخهم عني المعامرة شن حرب كبيرة ، تقصى فيها عني مقاومة البلميز و نشاطهم المضاد ، وافنا نعتقد أنه لو كافتالدولة الرومانية في حاجة فعلية منحة الى سلم ومنتجات تلك الأقابيم لما توافت أو قصرت في قوحية الصربات لمسمح الطريق من ناحية حسدود مصر الجنوبية ، أو والسيطرة على مواني خط الساحل السوداني قسرا ، ويدعماعتقادنا عدمالصنام البلميز في ظهير مواني الساحل السوداني والأربتري ، ويعني ذلك من ناحية احرى أن مواني الساحل السوداني والأربتري ، ويعني ذلك من ناحية أحرى أن مواني الساحل والتجارة المارة بها لم تتوقف عندما تجلت السبطرة الرومانية عن تمزه من منياسة المطالة ولم تهتم بمسائدة المواني أو رعايتها ، المدومانية عن تمزه من منياسة المطالة ولم تهتم بمسائدة المواني أو رعايتها ،

وقد وجدت تنك الموائي العول من نشاط سياسي جديد البثق من قلب حوص السيل ممثلا في المجهودات الموقعة لدولي مروى القديمة وأكسوم \* وشاركتهم في دلك النشاط والاهتمام جاليات واقدة مهاجرة كبيرة ، جاءت من المناطق المناثرة سول حوض المحر الأخمر \* وتتمثل تلك العماصر في خبيط من عرب حنسوب المحروب المعروب المع

Paul, A. :- A History of the Beja Tribes of the

ق أوريعيه ونسرت الى أنحاء كثيرة من الصحراء الأفريقية الكترى(١) • و تعتقد أن دخول المجمل في خبره السكان واستخدامه في النعل منجهم العرصة الملاغسة قاما للتغلب على كثير من المشكلات ، وأدى الى ريادة في الروابط بين وادى الديل الانوسط والمواني على ساحل البحر الأحر • بل انبا نتصور أن هسامه الوسيلة المحديدة في خدمة التقل قد أدت الى زيادة في حجم التجارة والتبادل التجارى من جانب ، وتوصيع المنطقة أوللناطق التي تقوم مواني الساحل على حدمتها وتصريف مسجاتها من جانب آخر • ويشير ماك كر دل مثلا في ازدهار التجارة والعلاقات المجارية بين أكسوم وسنار « Keynies ) • كما يدكر كونت دوريس أن علاقة الود والصلحافة والمعاول بين مروى وأكسلوم ، أدت الى انتظام التحارة وانتظام توجيهها الى مواني خط الساحل •

ويمكن القول أن قيام دولة الأسوم وتوفر علامات الود والصدامه بينها وبيه دولة مروى من حالب ، ودخول البعس الى السومان منجاب آخر ، أسهم فالرجيه المحارة والانتاج تحر البحر الأخر ، ويعنى دلك أنهما معا ــ مروى واكسوم ســ

(۱) معل الجعل الى الريفية من أسب بطريق سينا، \* رقد شيرت له في معم بقايا مس اثار الاسرة الاولى الناسسة عشر والمشرين \* ومع ذلك قانه لم يستخدم بكترة الا أبي المهسد الروماني \* وحدير ينالدكر أن دخوله الى السوطان كان من كاحية الشمال عن طريق مصر \* ويظهر من أثر كتابي في اكسوم أن تاريخ دحوله الى المسوطان مو القرل الرابع قبل الميالاد \* ويرى آديسون Addison ان دحوله في الواقع كاستخدامه كان في تاريخ سابق للمنة ٢٥ قبل الميلاد ، ويرى المبار الري للبلل كانت قداكم تول المحكم في مروى بي مروى بي مناه ١٥ قام \* واقترافي دحوله في عهد مملكة مروى منقول تلغاية ، حصوصلا واله لم يستخدم في عصر على طاق واسع الا بعد انقضاء حكم الغازس \*

Mac Crind,e, J. W., The Commerce & Navigation of (v)
the Erythrean Sea P. 46

هلا عبد التوجيه البحرى ، وهمقلا معا الفراع الذى ترتب على الهيار السيطره البطلمية اليونانية وانصراف القوة الرومانية عنه ، وتجمع الأدلة على اردياد قيمة مروى القديمة وارتفاع شائها من حيث كونها مركزا وتيسيا لتجميع التجارة وتوجيهها ، وأصبحت تجارة المرور جزء عاما من تحارتها ، تصل اليها من جهات متبايعة من طريقها الى موانى الساحل السوداني ، وتشاير المراجع في أنها كانت تقوم على خدمة بعص العلاقات التجارية من كل من المساحل الليبي والساحل السوداني .

ويعنى ذلك صراحة أن الجمل كان يؤدى وظيفته كوسيلة للنعل في الربط بين موامي الساحل الليسي وبين مروى ، ويحمل اليها منتحات وسلع أقليم البحس المتوسط ، ولابد أنه أسهم أيضا في جمع ونقل سلم أفريقية من المناطق التي تعم غرب حوض النيل ، والتي تقع الى الشمال من خط عرض ١٢ درجة شمالا ، وهو المد الدى يستطيح أن تلائم ظروف الماخية حياة الجمل وطبيعته ، وهكذا ظهر التوحيه البحرى وظفرت التحازة السودانية بكل الظروف الماسمة ، وكل الميسرات التي قمزت بأدوليس الى تمة الشهرة حتى باتت في مقدمة موامي المعاصل

وهذا ميناه آخر على خط الساحل الغربي للبحر الأجر ، آشرانا اليه في الصعحات القليلة السابقة ، وذكر تا أنه كان من من الواني الق عرفت واستخدمت في عهد البطالة والسماط اليوناني في البحر الأجر ، وكانت بعض منتجات الظهير من عطور وبخور وسن قبل وريش نعام وغيرها مي السلع التي تجد رواجا في السوق المدلية تمر عن طريقها ، ويعمى دلك أن أدوليس ميماء قديم ، ليس بيمه وبيي ظهرر الرومان علاقة تذكر ، وعني الرغم من الاشارات التي وردت عن أدوليس وقيمتها ، واعتمدتا عليها في التعرف على طبيعة الميناء ووظيعته في حدمة التحرة ، وتحديد وقيمت إلى واضح قوى قيما يتعلق بنشأة الميناء وطهوره ، وتحديد

Warmington, E. H.: The commerce Between the Roman Empire & India, P. 7.

التاريخ الملائم لذلك مروقد دار نقاش حاد حول ذلك الموضوع وحول الجماعات التي أسسته واستخدمته لأول يهرة في خدمة الأغراض الملاحيم والتحاريه ٠ ويتمت بعض الكتاب الى اعتسار إدوليس ثمرة من تمرات المجهودات التي أسهم مها اليونانيون السوريون (١) • وبعني ذلك أن ظهوره وتاريخه يرتبط أساسا بالنشاط اليوناني في صورته العامة • ويرجعه وأي آخر الي أصبول مصرية خالصة معتمدا في ذلك على المطهر العام لكل البقايا والآثار التي تمدو في نظرهم على أنهما من صبتم حبسرة مصرية • وتزعم بعض الآراء الأحرى أن تلك البقايا والآثار من صنع شعب منالرعاة العرب أواليونا بيناد المتروجلوديت(٢) • ومعتقد المعض أن أدوليس أسمست أصلا لتمثل أحدى المستعمرات الدينيسة الخالصة ، وأنها كانت تمرة مجهودات نعثة من رحال الدين الدين أوقدتهم مروى الى تلك المنطقة ، وكان ذلك الرأى الأخير للبحاثة هيرن ردا على رأى أخر يرعم أن أدوليس من انشب عناصر صدية كانت غارس الملاحة والمتاحرة في السعر الأحمر ، وقد لوحف أن كل المكاتبات التي عثر عنيها في أدوليس ولو أنها تتجه من اليمن الى اليسار عصفة عامة ، الا أنها لا تمت عملة تدكر لعمة الهندية السسكريتية ، رغم النشابه في النظام والأسس (٢) . وهكدا كان التضارب في الآراء وكان الاختـالاف ، حتى لم يعــه من السهل علينا قبول رأى معين من للك الاثراء، الني دهبت مداهب واتجاهات شتى • وكان لزاما علينا أن تناقش تلك الآراء كلها في هدوه وفهم عميق حتى تنصل ائي حكم سمايم ، ورأى معمول

و متحتم علمنا عندالد الا تغفل أمرين أساسيين لا يداخله سب الشب ك حملة وتعصيلا ، ويبعلق الأمر الأول بنشاط العرب من سكان جنوب الحزيرة العربية من أعل صبأ وحمير وممارستهم الملاحة والنجارة والانصال بالسماحل العربي

وجِيه في أمر تلك العناصر والحياعات التي أسهمت أن تشمساً أدوليس وقيامها

Schoff, W. : Op. Cit p. 22 (v)

Mac Crodie, J. W.: Op Cit p. 22 (Y)

Vincent' B. : Op. Cit. p. 99

للبحر الاحبر من جانب ، وتشاط المناصر البونانية وعلاقاتها الايجابية بتجازة البحر الأحبر وسواحله من جانب آخر ، وقد اشرانا الى طبيعة ذلك النشاط اليوناني ، وأنه لم يقتصر على الاتصال يخط الساحل وظهره القريب بل تعداه في مدور اخرى الى الداخل تمثلت في المؤثرات اليونانيسة التي تسكس في صفة الحضارة في مروى ، أما فيما يتعلق بالنشاط العربي واتصالاتهم ثهيى مؤكدة النيرقي ليها الشك أعما بل ربهم حلموا بقايا وآثارا في الهصبه الحشسة ومطقة الطهري خدور بنت نقلا عن موثر Mulier أن عرب حدوب شبه الجزيرة العربية ويدكر تيودور بنت نقلا عن موثر Mulier أن عرب حدوب شبه الجزيرة العربية تعدوا خلال فترة طويلة بالسيطرة على تجارة جزء كبير من الهضبة الحبشية (٢)

الما الأمر الثأنى ... ويعهم على صوء ماورد في كنابات الحعرادي القدماء حيث اوردت ما يوسى يوجود يعمى أرجه الشبه بي بقايا أدوليس والعر العرى القديم ويعتقد هيردوت (٣) على ضوء ذلك أن مؤسسى ذلك البناء همالعمريون الهاريون في عهد بسمائيك ستنة ١٩٣١ ، ١٩٣٧ ق م م ويحن أمام تلك الحقائق يجب أن سيتبعد تباما أن البر تأنيين قد انشيثوا أدوليس و ذلك أن دراسة حجر أدرليس تؤكد أن الكتابة على جزين و وأن الجزء الثاني أحدث من الحزء الأول ولى كان الجزء الثاني أحدث من الحزء الأول نشاط البطالة و توغلهم في مرتفعات يسبحل بعض المؤثرات الميونانية ويشير الى نشاط البطالة و توغلهم في مرتفعات الجزء الأول وهو الأقدم الدى التهي بسحمدية والنشاط البونائي م وفي ذلك القول الدليل المكافي على أن أدوليس و مسياتها والنشاط البونائي م وفي ذلك القول الدليل المكافي على أن أدوليس و مسياتها لا تنصل حمة و بعصيلا المشاط البوناني وسيطرته عي الملاحة في المحر الأحد ولا يبعى بعد ذلك الا أن تكون أدوليس عربية من حتى و الساء عرب حدود شمه الجزيرة المربية اقاموها عندما انتشرت صبطرتهم على اللاحة والتجارة ، وتوغبوا الجزيرة المربية اقاموها عندما انتشرت صبطرتهم على اللاحة والتجارة ، وتوغبوا

بوظيفتها ٠

Theodore Bent, J. Trade Routes Across Abyssinia (1)

Ibid: Op. Cit p p. 143 - 4 (v)

MacCrindle, J. W.: Op. Cit p. 44 (v)

قى الرتعمات العيفسة ، أو أن تكون مصرية خلعتها المؤثرات والاتصالات المعرية القديمة ، ولكن لمنا لم يتعرض كاتب لدكر وجه شبه بين بقايا أدوليس ويعايا مدينة آقا همه الني تعبير مدينة سباية ، وأشار المعفى الاخر الى قيلسام التشابه بين الاكار المعرية وبقسايا أدوليس ، قلا بد لنسا من أن نواقق على الاصراض الدى يرجع ابها من أنشاء المعربين أو تحت عؤثرات معربة عن الأتل وزبما كانت أدوليس تمثل نقايا تشاط اشترك قبه المعربون معلى الأخل وتم مصورة ما على طول امتداد ذلك الحزء من خط الساحل الغربي للبحر الاحمر في أو أثر المعمر العروس ، و مسى دلك ثب لا بستمد اطلاق السراء اكثر من حماعة من الجماعات التي كانت تمارس الملاحة والتجسارة في تأسيس أدوليس وسائمة من الجماعات التي كانت تمارس الملاحة والتجسارة في تأسيس أدوليس ونشأتها ، ويبدو أنها طلت منذ قيامها في خدمة الملاحة، واستخدمها النبعار من عرب الجنوب ومن يعدهم البونا بيون حتى قامت دولة أكسوم (١). • ويذكر عرب الجنوب ومن يعدهم البونا بيون حتى قامت دولة أكسوم (١). • ويذكر حتى طهور الاسلام ، وأنها لم تفقد تلك السيطرة الا عدما سيطر المرس على بلاد حتى طهور الاسلام ، وأنها لم تفقد تلك السيطرة الا عدما سيطر المرس على بلاد العرب بين معنة ٥٠٥ وسنة ١٣٠ ميلادية (٢) •

واذا اسقلنا الى العديث عن موقع ادوليس ومحديده وتعقيقه قاتاهم ماتلاحظه هو أن النعاش والبحث الدى داد في دلك الصدد ، لم يكن على تقس المستورة والتعقيد والجدل الذي صاحب تحديد وتحقيق موقع بطلبيوس فيارس الوحوش الكبر خطأ على ما وقع ميه دكسترو ، عندما قرر أن بطلبيوس فيارس الوحوش نامت في الموقع التي تقوم ميه مصوع الحالية ، وقد ذكر كا من قبل أن دلك الحطأ ابنا كان شيجة مباشرة للتميير بين بطلبيوس ثيرون وبطلبيوس ابتراس التي معدم جديم وبعها في جزيرة مرات في منطقة حور بوارات والغريب حقا أن يوافق كبرير مديم ماي دأى دكسترو ، بل انه يذكر أن قيسنام مركز بطلبي آخر بالترب ميها ، له بعس القيمة الانتصادية والأهبة التحارية ليس معقولا ، وقضل على مسوه ذلك امتراضا غريبا ، يقضى بأن البطالة استحدموا ادوليس وابها وبطلبيوس مسوه ذلك امتراضا غريبا ، يقضى بأن البطالة استحدموا ادوليس وابها وبطلبيوس

تُدُولُ اسمان لَكُانُ واحد (١) • ويمكنُ أن نحكُم على ذلك الاقتراص أو الرأي

بالحظا على أساس أن أدرليس الى أشار اليها مؤلب البرياس Periphue تقسم

حنوب بطلميوس تيرين على مساقة ٣٠٠٠ ستنديا ٠ ويود أن نذكر أن ومسول

البطالة اليونان الى أدوليس واستحدامها والاعتماد عليها في الاتصـــال بالمنطقة

التي تقر في ظهرها إليمني بالصرورية أنها هي بطلبيوس بداتها أو أنها من

اشبائهم وقرة جهودهما والحراسيتنا فالصفحات العليلة السابعة ء قدأتيت أن

ادرليس قديمة في قيامها ، وأنها ربما أشبئت في عهد سابق بشميه البطالة

وسيطرتهم على الملاحه في البحر الأحسر • ولما كانت يطلبيوس تبرون يطلبيســـه

النشاة ، قان راي دكسترو لا بمكن أن لكون سليما ، وأن ترديد كمرير له دنيل

عـــلى عدم بتعمق والنجاع عن النجعيعة • ومع ذلك فسخــن لا يمكن أن للغني أو

سكر أن البطالة اليوتان قد اممتخدموا أدوليس ، ومارسوا فيها الشباط من أجل

الاتصال مع منطقة الظهير ، ولكن الذي للكرد والنفية تناما هي أنها ليسنت من بين

التقط والمراكز التي أمنسوها على طول حط الساحل الشربي للبحر الاحمر من

اجل الحصول على سلع ومستحات سودا بية وأفريقية (٢) ولمل سالطريف حقا

ان نقرر أن جوسلين Gosselm كان من بن أولئك البين جانبهم التوفيق في تحديد أو تحميل موقع أدوليس ، كما أخطأ في تحميق موقع بطلميوس ثيرون - والدافع

الى النقطة في كل من المعالتين و نقل موقع أفوليس الى الجنوب من موقعها الجقيقي

واحد • وقد نقل جوسلين أدوليس الى الموقع الدى يقع الى الجدوب من موقعها الصحيح • وتقوم عنصاء ميساء عصب الحالية • والغريب حمسا أن دلك

بالساحل العنى يقترحه حوسلين يتمينز بالتشبار الحزر المتحفضة وتفائر الحواحل

ويكاد لا يكون عناك أي وجه شبه بينَه ودين الموقع الذي تقع فيه أهوليس •

وربما كان حطأ جوسلين مسيا على أساس أن مؤلف البربلس حمد السافة بي

أدرييس ويين بات المنت بحوالي ٨٠٠ سيناديا ٢ ولديث تراه يجبار الشرم الني

تعم عليه عصب بالدات لأنه لا يتعد عن لاب المنات الا ليسافه ٥٠ ميلا ٠

Schoff, W. Op. Cit p. 22 (1)

Valantia, B. : Op. Cit. . 19-243 (7)

بن مناسة ١٩٦١ تنها عديمة يوسيه الإصل ١٩٠٠ تنها عديمة يوسيه الإصل ١٠

Trimingham J. S.: Islam in Ethiopia P. 42 (v)

وليس أدل على شطأ جوسائي أيضا من البالرحلة على اليابس فيما بين أدوليس وبعديته اكسوم تستغرى تمانيه أيام - وأنه من الصعب أن تحدد موقع أدوليس في موضع عصب لا بها تمد أكثرا حدا عن مدينة أكسوم وتحتاج الرحلة اليبا الكر من تمانيه أنام - ورضع أدوسس وتحسل موقعها في منطقه حليج السلى على مقربة من مصوح الحانية يكون أكثر صوابا لسبين الساسيين هما : \_

ور أن الاتصال بين دبك الموقع وبين اكسوم في منطقة الطهير على لهصمة الحبشية يكون منهلا ميسورا ويستقرق وقما يساسب مع ما قلزه الكتابالقدماء الذين وصفوا الطريق وحددوا عدد الأيام التي تستقرفها الرحمة •

ثانيا : سيكاد يتفق شكل خط الساحل وصعة الحليج وضبيعه مع ما ودد ره عن أدوليس في كتابات القدماء ،

والحليج كبير ملائم للمسلاحة يتجه الى الجنوب ، وتقع عسد عدخله جزيره المسحرة Oreina التي يبدو ان الدوليس قد قامت على مسافة ، ٢ ستاديا منها ، وتقع قرية زولا Zosa في ذلك الموقع الذي قامت فيه الدوليس ، ولو أنها أصبحت صعيرة يسكمها عدد عدود مرائسكان بعدما اردهرت مصوع واسرعت منها خدمة الملاحه وقيمتها في استقبال السعن وخروج التجارة ، ويحدد دلك الموقع التقاء خط طول ٣٩ درحة و٣٦ دقيقة شرقا مع خط عرض ١٥ درجه و ٢٠ دقيقة شمالا تماما ،

### ادوليس وخدمة التجارة والملاحة دب

ومهما يكن من أمر أدوليس ، تشبياتها وموقعها ، اصحابها ومؤسسوها فابها كابت في موقع طيب وملائم من وجهة النظر البحرية لاستقبال السيمن في الحنيج الكبير العميق المحمى ، كما هو ملائم أيضا من وحهة نظر النقل ووسائل الانصال والربط بي خط الساحل ومنطقة الطهير ، ولادد لنا من أن تذكران تمة طرقا بتعاونة في قيمتها ، كابت تربط بين أدوليس وبين المناطق الداحلية فيما وراسها ، في كن من الحيشه والسودان ، وتمر بها بعض السلع والمنتجاب الأبريقية الى السوق الدولية ، ثما الطريق الرئيسي المطروق فهوالتي كان يصعه من طهيرها السهل المهابية والحيشية ، ثم

بهدط مع الابعدارات لملالمة ليهصيه في رقحه عام بحو الشدال العربي والعرب للسهول السودائية هيما حول الديل و تشميع المراجع الى أن دلك الطريق كن يُر عديه كنوى التي كانت لا بعد عن أدوليس باكثر من مساره بلايه أنام، ثم تسبعوف الرحمة من كلوى حسبه آيام (١) أحرى للوصول لى بلدة أكسوم في قلب الأحراء اشتمايه من الهصيه الحبشية و وكانت أكسوم في دلك بوقت نقطة الإلتقاء الرئيسية والمركز الأسامي الذي تجتبع فيه كل الطرق الصاعدة والهابطة من والي السنهول السودانية ، وغيرها من الاتوثيم السلبة قيما وراه النبل \*

و دنگر من هده الطرق طریقین پتجهان الیها من مروی عاصمه و ملب دولة مروی وسیسوم ستارد (۴) • Cynium • (۲) • والظاهر أن كلا من سینوم ومروی برومیهم الجمرای تعروف كات مدمی لعدد من طرق ، تستهی الیهما من جهات برومیهما المسودان فیما و راء النیل غربا • و یعمی ذلك بعبارة ادق ان السوم و مدروی قامت بدور خطیر فی بجمیح و توجیه و توریع النجارة • السوم و مدینوم و مروی قامت بدور خطیر فی بجمیح و توجیه و توریع النجارة • شانها فی ذلك شان كل مراكز التجارة التی تستید كیابها منوطیعتها و خدماتها و رسی مع دلك لا صوب تماما صعه تمك الهر ف لنی كانت تحتیم و همرق ، ولكنها فیما یبدو كانت تعمل فی تماوز و انتظام • ولكن لاشك فی آن العربیق من اكسوم می مروز الطریق من المدره و حدمه ، بن لعل دلك كان من بن معوماتها الا سلسمة • و كان مروز الطریق من اكسوم سم عم المحدرات الملائمة ان سمیمول كسلا فی دستا القاش ، و منها یتحد و الطریق و یعتم الی تولیس (۳) 

Tolica القاش ، و منها یتحد الطریق و یعتم علی مقربة من شدی ، و علی مساحة صغیرة من ارد بنتا Bansaga الی سم علی مقربة من شدی ، و علی مساحة صغیرة من مرود بند مروی العدیمه • و لمل أهم و احطر الفترات التی اردهرت فیهما تلك

| Theodore Bent, J : Op. Cit | - 245 4    |      |
|----------------------------|------------|------|
| Schoff, W. : Op. Cit.      | p. 143 — 4 | <(v) |

Warmington, : Op. : Git p. 65 (v)

الراكزالتحارية والطرقالق تربط فيما بينها وبيلماطق الانتاجين فاحية وبينها وبيل ادوليس من ناحية احرى ، هي التي كانت خلال النصر الدي ازدمرت فيه دولة أكسوم ، ذلك أن سلطان الدولة وسياسيها المستقة من رغية صادقه في رعاية النجارة وتوجيهها جعلت أدوليس ميناه الدولة الرسسي الدي يمر به كل ما يصدر للخارج من سلم ومنتجات من الحيشة أو من السودان ، ولابد من ان نذكر أن حسن علاقات الجوار بين أكسوم ومروى من حهة أخرى ، كان يدعم التحارة ويؤكد التوجيه الى أدوليس ومواني البحر الأهر ، وسين تؤكد أن دولة أكسوم كانت تصر على مروز التجارة ، وأن تعارس أدوليس وطيعهها الأساسية ، وقد سمعت من فرط تعلقها بدلك الهدف بلسجار الهنود وسعمهم بالدحول إلى المهادرة السادرة وليناء وفيما وراء الميناء من المستخدامها والتعامل في السلم السحاري في شكل منها (١) واستقر بعص الهمود وعرهم من المستخدامها والتعادل التحاري في شكل جاليات في الميناء وفيما وراء الميناء ،

وتشير المراجع الى أدبم كانوا يحملون معهم من أوطانهم أومن الأفطار الأسيوية التي يعاملون معها السلع والمستجات الهندية والآسيوية ، ثم يعودون وقد اتقلت سفتهم حمولة من سلع ومنتجات أفريقية سودانية وحبشية - وقد تم ذلك كله لي ظل حرية تامة في التعامل تحت رعاية الدولة ، ويمكن أن تصف تلك السياسة بأنها تحطيم حطين لنظام وسياسة الاختكار ، ويندو أنها كانت سياسة ضرورية ومصيه في ذلك الوقت لأنها تتلام مع الرغبة الملحة في تشييط التجارة وويادة حجمها وتوسيع بجالها ،

وهكدا قام النظام الحديد وقوامه حرية المجارة وهدمه نشاط التبادل التبادل التبارى والتعامل ، والتقب في أدوليس سعن كثيرة ومحاد وملاحون من حنسيات مبنايمة عنلمة ، وترتب على نطبين تلك السياسة أو ذلك النظام والأحد به نشاط في الملاحة في البحر الأحمر من والى أدوليس ، كما اردهوت حركة النقل من والى المياء من منطقة الظهير ، وماتت القوافل العاملة على الطرق تعمل في مثايرة وفي المياء من منطقة الطهير ، وماتت الى أدوليس ليتم التماول عليها ، ويعتى ذلك من النظام لنقل السمع والمنتجات الى أدوليس ليتم التماول عليها ، ويعتى ذلك من

Kammarer, A.: Essai Sur L' Histoire Artique ... P. 97 (1)

ماحيةً أحرى أن أدوليس أثمان الناقلة الأساسية لمساحة كيبرة من امريقية ئي ركنها الشرقي والشمالي الشرقي ، وأن ذلك انظهير كان يسمع ويكبر \* ويمكن أن تعرف تلك الحقيقة الأعبرة على صوء أمرين \*

الأولى ـ ويعهم على صور الملاقات التجارية التى قامت بين مصرالعليا الرومانية وبين أدوليس و وتشاير المراجع الى أن غة طريقا كان يهبط المتحدرات المحشية المستالية الى كسلا ، ومنها الى النبل ثم يحاذيه شمالا الى صعيد حصر (١) وقد أقام الرومان على حدودها الجنوبية مركزا جركيما عبد العمتين أو أمويس عمر مصيل العوائد الجمركية على التجازة الماره الى مصر ولايد أن معترصي ضحامة التجاره والمعركة على دلك الطريق ، واصبيه السلم التي تصل عن دلك الطريق ، واصبيه السلم التي تصل عن دلك الطريق ، واصبيه السلم التي تصل عن دلك الطريق ، والمبل من العرب من معامل التحارة والسلم الى مصر الرومانية على ذلك التحو ، في الوقت الدي مأرس الرومان فيه مللاحة في البحر الاحمر واوعلوا كثيرا في مياه المحيط الهندي ، وازدهرت علاقاتهم النجارية بالإقاليم الآسيوية وحصلوا على مسجاتها و وبحن أن كنا قد أثر تا عدم المقطة الجديرة بالبحث الا أمنا أن متحيق في الكشيف عبها أو عن تعسير لها و وتكنفي بمثلك دليلا على أن أدوليس لم تكن من المواسي التي مصحت للمعرذ الروماني من ناحيه ، وأن المجال الذي مامت على حدمته وتصريف مسلمه ومستجاته كان كبرا ، ويرتكر على تقط التحارة التي ثبتت اقدامها في مو قع ملائمة في منطقة الطهير الواسم المسيح من ناحية الني ثبتت اقدامها في مو قع منطقة الطهير الواسم المسيح من ناحية الني ثبتت اقدامها في مو قع منطقة الطهير الواسم المسيح من ناحية الني ثبت اقدامها في مو قع منطقة الطهير الواسم المسيح من ناحية الني ثبت اقدامها في مو قع منطقة الطهير الواسم المسيح من ناحية النية المرى و

الثاني .. ويعهم على ضوء ما وصل الى عملنا عن طبيعة التجارة والسلم المصادرة مها الى الحارج و كانت الصادرات (٢) فى جلنها من السبجات الباتية الطبيعية والحيوانية كسن العيل وريش النعام وحرون الخرتيت وأصداف السلاحف وعيرها ويبادران عمظم هذه السلم من الواع تحتم علينا قبول الانتراص الدى يؤكد أنها تصل الى أدوليس وغيرها من الموانى من ساطق بعيدة هيما وراه حل الساحل و وليس غة دليل مادى على وفرة العيلة أو الخرتيت أو النعام ى

Pr 97 (x)

Kammerer, A : Op . Cit. Schoff, W.; Op. Cit.

P; 284 (v)

الشَّهِمِ البَّاشِ حَمْ النَّمِيَّاءَ عَلَى السَّمِلِ السَّاحِلِي أَوْ عَلَى الرَّفَعَاتِ الْحَبَّسِيَّةُ المشرقةُ عني حوص البحر الأخر \*

ولاشك فيان اقرب المراقع لق يحتمل غناها بالثروة استيرانية والسياسة مصدر تلك السلع بـ هي السهول السودانية المروقة باسم النطابة الآن وماور (مما غربا فيما حول المبيل الأورق والأميص - ومع ذلك كله قاته ليس من السهل عليك أن تقطع برأى محدد واصلح في تحديد المساحات أو الأنجزاء التي الصرفت منتحاتها وسلمها بطريق البحر الاخر وموانيه • إصالًا من يفترص وصول تلك السلم من أسعاء بعيدة فيما وراء النبيل غربا كدارفور ، ويعنرص المعص الآحر علاقات كهارية مزدهرة مع السودان قيما حول البيل وروافده عطيرة وانسيل الأردق ، بالإصافة الى العلاقات التحارية وتحارة المرور الى مصر العليا والساحل الليبي • ويعمى دنك من داحية أحرى انساع منطقه الظهير وإنكماشها بالنسبة لمواتي حط الساحل • وكانت تلك الذبدية في مساحة الظهير تخفيع لغاروف معيسة منبئقه من الواقع الاقتصادي ونشاط العماصر العامنة في التيجارة من حاسب ، ومن الواقع السياسي واستقرار الأمن في كل من مروى وأكسوم من جانب آخر ومحن بطبيعة الحال لا تبمك كل الوسائل التي تمكمنا من تقدير سكم العوامل والتعرف عليها ، بن انه ليس من السهل عليد أيضا أن تحدد كل الصرق وقيمتها صدريدا دفيما ، وصحى صنقد أن استخدام الجمل قد أسهم في توسسيع منطقة لعهير ، وحمل السلع والمسجاب من مناطق نعيده نماماً ، بحبث نسقل بها على مراحل من مركز تجاري الي آخر · وكان كل مركز من مراكز المحميع Trade Centres بمثابة تقطة ارتكاز والتعاه تستهي عمدها الطرق من جهات متعرفه ، ومن ثم توجه الى المركز التالي حتى تعدل الى مواسى حط السماحل وعلى وأسمها أدوبيس • وأصبحت تلك المراكس بقط العمسوان والسجمع لكن أولئك الدين اشتغلوا بالشجارة من سكان محليين أو أجًاب ، والرتبطت حياة ثلك النقط و لمدن بالتظام مرور التجارة واستمرارها

على أنه إذا ما انتقانا إلى دراسة الواردات والسلع والمنتجات التي تصل من المارج وتبر بأدرليس إلى كل من أكسوم ومردى وغيرها من مناطق الظهير ، فأن أول ما يجتب انتياها ويجدر ذكره ، هو أنها سلع مصنوعة في العائب وعدا دليل على التقدم المطرد في المستوى المعضاري وارتفاع مستوى المعشة .

وتأتى في مقدمة تلك السلع والمنتجان الاقيشة والمسوحات وأدوات الزينـــة والزجاج وأطياق اللمب والعضة والمحاس والأسلحة كالعثوس والسميوف والتعراب والسنهام • ويود أن تمسجل بهذه المناسبة ملاحظة هامة ، وهي أن من س ملك السلم صروريات تعتضيها حاجة العامة والحاصة ، وكماليات فاخرة تمعق مع مصاهر التطور والمقدم الحصباري في دولسي مروى وأكسبوم - آل استيراد الأسلحة فيندو أنه كان صرورة تجمها مقومات الحكم والحفاظ عبلي الكيان السياسي واستمار الأمن من أحل سلامة التحارة وقراص النحاره ، أما المواد العدائية المستورده فكانت محدوده الفيمة والكمية ، ولا تبهيل الافي رست الريتون - ويجن نستوحي من دلك أمرين هامين لتعلق الأول تبصدر دائدا رلك والثاني بطريقة استهلاكه • أما فيما يتعلى بالأمر الأولى فمؤكد أن ثمة علاقات اقتصادية وتجارية كانت تنتظم بين أبوليس وبين بندان البحر المتوسط الق اشتهرت تصداعة ريت الربتون واستحراحه ، ورسا كان برد اليها من فلسطين أو من سائر يلاد شدم عن طريق مصر ، أما الأمر الثاني فلكون تفسيره وبيانه على صوء علمنا يعقيقة هامة تتعلق بعنى الأقاليم في ظهــير أدوليس ـــ خصوصها في الأقاليم السودانية ــ بالبُروة الحيوانية ووفرة الدهن الحيواني • من أجل دلك بعني بقرر أنه ليس من المعفول أن يكون «سنستيرا، ريت الرسوف من أحل أغراص غدائية فقط • والتعسير المقبول أن يكون افسالهم عليه الأعراص ديسية بحثة تحتبها المقائد بعدما تسريت المسيحية ، واقتشرت في تلك الأصحاء ،

ويمكن أن نصل على صوء الدراسة السابقة الى نتيجتين آساسيتين تتعسل كل واحدة منهما باتجاه النجارة السودانية بعو البحر الأحمر وقيمة الموابي بالبسبية ليا و ورر النتيجة الأولى دمة الموه لمركزية الى قيمت في حوض البيل وعملت على رعاية التوجية البحرى وقوص الغماية على التجارة وضمان وصولها الى مواني خط الساحل و أما النتيجة الثانية قتبين المبياسة البحديدة التي الملياسة البحديدة التي الملياسة البحديدة التي الملياسة البحديدة التي الى مشاركة كل من الهنود والمرب وغيرهم في تنشيط التجارة واذدياد حجمها وقيمتها وغة تتبحة ثائنة غير مباشرة ولكنها قات خطر عظيم لاتتمثل في ازدهار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العائم الآسيوي قحسب و بل في الرحول الفطن الى حوض النيل الأوسط في وقت مبكر جدا و

# . العمال لتايث

باضع العربية في خدمة التجارة السودائية

النشاط العربي في ميدان الملاحة والتجارة في البحر الأحسر قبل الاسسلام ـ اتصالاتهم بالسساحل السوداني في فجس الاسلام ـ قيام مبناء باضع ـ تحقيق موقعها والعديث عن سكانها ـ انهمارها وبهانة العهماء بها ـ دورها في خدمة السحارة والمويلات المسيحية السودانية من القرن الثامن الرائز القون الميلادي -

## باصع العربية في خلعة النجارة السيودائية

لم يخل فصلمل من الفصلين السابقين من اشارة الى ظهور العمرب وسكان الجزيرة العربية ودورهم الابحابي في خدمة التجارة والاشتقال بهما • وهم في التحقيقة كانوا ضبين الوسطاء الذين سبعوا من أحل الجصول على سلم ومنتجات افريقية سودانية • وكن ذلك الدور يتمم النشاط الكبيرالدي مارسوه في احضان البحر العربي والمحيط الهندي للاتصال بأقطار وحزر المالم الأسبيوي • وظاوا منفردين بتلك القدرة على الوصول الى الهند وعيرها في ضرة غير قصيرة ، وعامدين في خدمة التجارة مع الشرق ، ودورهم في مياه البحر الأحمر لا يقل خطورة عن وورهم فيالبحر المرابي والمحبط الهمدي ﴿ وَيَنْدُو أَنْهُمْ شَالَاكُوا عَارِهُمْ مِنْ أَنْوَنَّانِ البطالمة والرومان في ركوب النحر والإشتفال بالوساطة التحاريه • ومع دلك فهم لم يقوموا بدور الوساطة والاتصال ممواسي ساحل البحر الأحمس ومن ضميها مواسي السناحل التسوداني فقط ، بل تراجم يصبعون أقدامهم ويتوعبون الي الداخل ويتسربون ويستقرون ويلميون دورا خطيرا أنحر فحارساء قواعد حصارة وثقافة تنبئق من صميم الحضارة في حنوب شبه الحريرة العربية • ويعمى دلك من ماحية أخرى أن نشاف العرب واشتغالهم بالوساطة التجارية واحتكاكهم بالحانب الأفريقي المواحه لأوطانهم كان أقدم من ظهدور الاستلام والمسيحية ، وسابق لغيام الدولة الاسلامية الكبرى يقرون كثيرة - واذا كنا تؤمن مدورهم فيالنجارة والومباطة التحارية عان خروجهم مناوطاتهم فيشكل موجات وعجرات الى الأسزاء والمناطق فيما حول شبه الجزيرة العربية طبيعي ، وكان يحاث دائمًا • ويمكن للباحث في التاريخ الطويل لأي قطر من تلكالأقطار أن يتنجع حروج تلك المرجات البشرية ووصولها واستقرارها وانساطها - ويعبل بعص العلماء حروج تلك الموحات والهجرات وانتقالها الى أوطان هميلة بعوامل يكون تفسيرها وحيها من وحهة النظر المناخية والاقتصادية البحثة ، وعصورون أن طروف الفقر الماثي والسبائي في شبه الحريرة العربية تدفع الحماعات والقبائل الي ممارسة المهجرة طلبًا لبيئة أفصل أكثر سبخاء وغسى • ومع دلك فانما تتصور أن أولئك المدين

ماحروا واستقروا في ظهير خط الساحل القربي للبحر الأجروالحبشة والسيدان كانت أعدادهم محمدودة ، وأنهم ذابوا في الوطن الجمديد ولكنهم خدموا التحارة والمنساط التجارى ، كما أسهموا في تطوير المحضارة ، وفي جذور المحضارة في مملكة اكسوم ما يوحي بذلك الاتصال والاستقرار الذي قام به العرب ، وقد أشرنا من قبل الى أن اعتناق اكسوم لمبدأ حرية التجارة أعطى الغرصة لماصر متباينة بالاسهام في مسارسة التجارة ، وليس عربيا بطبيعة الحال أن تمتعل بعض المساصر المربية المقامرة الى البحاب الأمريقي في حوض الديل ، كما انتقلت بالستقرت بطريقة مماثلة الى شرق الريمية ، ومعض أحراء من حدوب شرق آسيا الموسعية ،

وتسس ثبة شك في أن البعث الذي ترتب على ظهرو والامسلام وقيام الدولة العربية الإسلامية الكبرى منع العرب الفرس الملاقة تمساما للسينظرة على تجارة البحر الأخمر • ويعمى دلك أن التطور الدي طرأ على المركر السياسي للمرب اثر بدوره على مركسوهم في حدمه التجارة • وحسيدًا أمر طبيعي لاأن قيام الدولة الاستلامية أدى الى تنحور السيطرة الرومانية والبونانية حتى كادوا لا بارسون الملاحة في النحر الأحمرُ • ودلك رأى وبعيه في تسرير الزدماد المشماط العربي في المحر الأخر من حانب ، واحتلال بعض المقط والمواقع للهامة على شروم المساحل مغربي لممارسة الشعارة مع السودان وصائرالأقاليمالا فريقية بطريقة احدى من جانب آخر ، ومع دلك مان نمة رايا آخر يرى صاحبه أن ظهورالقراصية في مياه البحر الاحر وتهديدهم المباشر للصالح التحار العرب وادمهم الي احتلال كلك المواقع كنقط استراتيجية لحماية مصالحهم وتامين مراكزهم وتبجارتهم وبشباطهم الملاحي في خدمة التحارة - و تحن على ضوء أي من هذين الراس يمكن أن متصور دلك النشاط العربي في صورة واضحة ، وأنه كان تشاطا حرا لا يتضم انتظيم اللولة الاسلامية أو اشرافها وان كالب ثباركه ، لانه يعنى توسيع لعود السرب والمسلمين، وتيسير مهمه الدولة في مد تعردها وبسبط سيلطانها ، ويتمثل دلك المشاط في انتقال عناصر وجاعات عربية من الجريرة العربية واستقرارها في نفط منتجبة منتفاه منعشرة بالدكر منها أناصع وأوناس ودهنك وريلع وتريرة وسواكن • وقد أثمر استقرال العرب لمي باضع القريمة من الساحل المبدوداني والافالم السوداعة في ظهير خط الساحل، وزيادة النشاط في تصريف لملتجات وحريرة سواكل ثمرين وكانت الثمرة الأولى هي الإتصال الإيجابي معالسودان

والإقالسم السوداسة في ظهير خطه الساحل ، وزيادة في تصريف المتحات وحمم التحرة التي تتحه الى المالم الخارجي ، ثما الثمرة الثانية فتتبشل في فتح المحال أمام تسرب بعض الفيائل العربية واستقرارها حتى تمكس أحيرا من بعريب السودان ، وإذا كانت هاتان الشهران في تحميب في المدى المعيد ، قال بحص الكتاب يشير الى أن ظهيور بأصبع وفيامها بخدمة النشاط المجازي كان سببه ماشرا ومعقولا لامرواه واختماء بعض المواني القديمة على الشروم القريبة ، والتي مرحم العهد بها الى نشاط المجارة العارجية للسودان طريقا أفضل ومراسي اكثر أمنا ، بل انهماك من يتصور المعيولية المرب على مواني خطالساحل ووقوعها في قبصة التجار العرب المسلمين جعل موارد الحبشة وتجازتها الخارجية تقع في قبصة التجار العرب المسلمين جعل موارد الحبشة وتجازتها الخارجية تقع في أيديهم ، واحتفت تبعا لدلك بعض المدن والمواقع الهامة التي كانت تستمد كيانها من مركوها في خدمة التجارة كبلدة اكسوم دانها (؟) ،

و ماصم من أن تظر تا ما أول المواتي التي أسسهم المعرب في تأسيسها عمل حطر الساحل السوداي منذ قبعر الاسلام و ومع ذلك قان من أهم الملاحظات البديرة بالدكر أن قيام باضم وتشأتها والدور التي أسهمت به في خدمة الملاحلة والتجارة الخارجية للسودان ، لم يخضم لاشراف أو تعموذ اللوبة الاسلامية الكبرى في أي مرحلة من مراحبها وحيفة أن بعص الجزر المتنائرة المختلفة على طول امتداد خط المساحل العربي للبحر الأجر الغربي كباستم ودهلك ، قد استخدمت كمعي لبعص العمامر غير المرغوب فيها في عهد أمير المؤمني عمو أن الساحل السودايي أو الجرر القريبة منه قد حضمت أو ادخلت في نفوذ وسيطرة الدولة الاسلامية وليس ثمة دليل على سياسة عربية اسلامية رسمية كانت تحدد معالم دلك الإنسال بين بلك التقط والمواتي والحرر وبيم الدولة الإسلامية و وتؤكد المراجع المحمرة أن الساحل الفريي للبحر الأجر حتوب عيداب على الأتل ثم ينحل في أي صورة من الصور في نظاق المحكومة الإسلامية أو يخضع لإشراف من جاميها أي صورة من الصور في نظاق المحكومة الإسلامية أو يخضع لإشراف من جاميها

Hebbert, : El Rib. A Red Sea Island, S N R. 1935 p. 308 (1)

 <sup>(</sup>٣) الشاطر بسيل بالمعالم تاريخ سودان وادي النيل صابحة ١٠ م ١١.

الا في وقت متاخر لمعاية في العصر المعلوكي في حوالي القرن الرابع عشرالميلادي. ولا يعنى ذلك من تاحيه أخرى أن الدولة العربية الإسلامية كاتب عصح بالمسطرة على البحر المتوسط ، وأنها أهملت المحر الأخر وأسقطته من حسابها ، وأكن فيما يبدو أنها أكتمت بنشاط العماص العربية غير الرسمي ، الدي يتمثل في السيطرة على تجارة البحر الأجر ، واتبهت من صميمها الى المعافظة على مركزها في البحر المدرسط ورعاية كل الطرق البرية بين آسيا وأوربا ، من أحل ذلك بشير الى أن بشاط العماصر العربية وانتقالها واستقرارها على الساحل العربي للمحر والأخر وممارستها خدمة التحارة والملاحة ، اتما يمثل استمرازا للمشاط العربي القديم المذي قام فيه العرب بدور الوسيط المتجاري في البحر الأخر وغيره من البحار والمحيطات المجاورة ، ويمكن القول أن انتقالهم واستقرارهم على الساحل العرب واستقرارهم وتسربهم وأن كان يتشل جهودا قردية ، يحتف عن نشاط المحمر الذي مكن بعص القبائل العربية من المهاحره والانتقال داضع بيثابة رأس الحسر الذي مكن بعص القبائل العربية من المهاحره والانتقال وتشيت المدامه على أطراف الوطن المجدد في المعربية من المهاحره والانتقال وتشيت المدامه على أطراف الوطن المجدد في المعربية من المهاحره والانتقال وتشيت المدامهم على أطراف الوطن المجدد في المعربية من المهاحره والانتقال وتشيت المدامهم على أطراف الوطن المجدد في المعربية من المهاحره والانتقال وتشيت المدامة على أطراف الوطن المجدد في المعربية من المهاحره والانتقال وتشيت المدامة على أطراف الوطن المجدد في المعربية من المهاحره والانتقال وتشيت المدامة على أطراف الوطن المجدد في المسردان "

والحديث عزعرونة باضع حديث طريف ، لا نه يبرر قيمة ذلك المنفذ كطريق دحلت منه بعض العناصر العربية التي عبرت السودان ، وتشمير الى أن ذلك المنعذ اشترك مع المنعذ الشمال مع طريق معرب في وصدول العرب الى أنواب السودان ، فدقوها في هوادة ولي وتسربوا منها وانتشروا حتى احتلوا مضادبهم في أوطانهم الحالية ، وتحن تقول انهم دقوا أبواب السمودان ودخوه في لي وهوادة لأنهم لم يحتلوه قسرا ولم يشنوا حربا حقيقية على سكانه ، ويبدو أن قد اختلطت والماليات والقيائل التي انقلت الى باصع وعاشت فيها وتسريت منها والمناصر الوطنية الأفريقية من سكان منطقة الطهرالجاوز مباشرة ، والى تعل فعتهم ولهجاتهم على أنهم مناثرون باللهجاب الحيشية المسلمية ، ويؤكد جعرافيو العرب من تاحية أحرى أن غرب باصع وأصحابها كانوا هتائرين من حيث الصفات العامة بسكان الطهير من البجاء ، وأنه كأنب لهم في آدابهم من حيث المسفات العامة بسكان الطهير من البجاء ، وأنه كأنب لهم في آدابهم خلك دليلا واضحا على أن العرب فياصع كانوا على علاقات قوامها الود والصداقة ذلك دليلا واضحا على أن العرب فياصع كانوا على علاقات قوامها الود والصداقة خلك دليلا واضحا على أن العرب فياصع كانوا على علاقات قوامها الود والصداقة خلال دليلا واضحا على أن العرب فياصع كانوا على علاقات قوامها الود والصداقة ويها المتزاوح والاختلاط مع ميكان منطقة الظهير ، ويفسر ذلك من حانب آخر

ماهمتيه يكنية تسرب العرب والدم العربي والثقافة التحربية ، وانتجيد لاستفبال قبائل وجماعات عربيه أكبر وآكثر عددا \*

واذا كان الحديث عن عروبة باضع سهلا وممكما ، فاله ليس من السهل عليسا أن تصلى الى تعقيق دقيق موفق للتاريخ الدى تامت فيه واستخدامها كميناه ، ولا الى تاريخ استقرار المناصر العربية لتمارس نشاطها فى خدمة التحارة والملاحة ، ومع ذلك مائه يمكن القول بأبها قامت على أصع تقدير فى فحر الاسلام فى أواحر القرن السابع الميلادى ، كما يمكن للباحث أن ينتجع تاريخها وقعيمها خلال القرون الخدسة الأولى من قيام الدولة الإسلامية الكبرى ، وقد ورد دكر باصع المعربية عندما أشار اليها المقريزي الدى أورد ذكر ما كان من أمر فراد عبد الله ابن مروان آخر حكام بنى أمية عن طريقها سنة ١٤٩ ميلادية ، وذكرها الميمقومي فى القرن التاسع الميلادي ، ثم أشار الميها الحمداني فى القرن الماشمر الميلادى ، وتؤكد كتابات مؤلاء جميما وغيرهم عروبة باصع و شاط سكانها ومحهوداتهم وتؤكد كتابات مؤلاء جميما وغيرهم عروبة باصع وشاط سكانها ومحهوداتهم المتواصلة فى خدمة تبعارة بحر القلزم الأهر د والمناحل السرداني والظهير المسبح فى الاقاليم السودانيه ، ويركى ذلك من ناحية أحرى كل البقيا والآثار المسبح فى الاقاليم الوركز شاطهم ، ومع ذلك كله فليس غة إشارة ولو من بهيد الى تاريحها أو تاريح قيامها على وحه التحديد ،

وعدما يستقل بنا الحديث الى البحث عن الموقع الذى قامت هية باضعالعربية فان دلك فن يكون سهلا ، لأن كتاب العصر الاسلامي من المؤرخين والجغرافيين واصحاب الحرائط الجغرافية المشهورة ، لم يتركوا لنا اشارة أو قولا لييسر ذلك الأمر أو يفسروه ، ويمكن العول ان موضعها ظل مجهولا مبهما خلال قرون طوطة ، ومند أن دخلت منذ وقت بعيد في دور التدهود والنهاية والفتاء ، ولم تكن ثمه محوولات لنكشف عنها أو تحقيق موقعها والتعرف علية ، كما لم تمل كثيرها من مواتي خط الساحل إلسوداني قسطا من الاهتمام ، وكانت أول تلك المحلولات في وقت مثاخر للناية ، في أوائل القرن المشترين على يد الاستاذ كروفت الذي كشف النقاب عن موقع بطلميوس تهرون ، ويمكن تفسير دلك على ضوء علينا بأن ليس ثمة تسجيلات عامة في كتابات الرحالة والكتاب تثير البحث أو تكل المباحث أو تكل المباحث أو والكتاب تثير البحث أو

والتعرف عليه بعد أن رار الساحل السوداني في حرقه المسروف باسم حور الراب كثير من الرحالة والمستكشفين خلال القريبي التاسع عشر والعشرين وكانت من الهم استانح التي ترتبت على تلك الزيارات المتسور على بقابا وآثار بعد محربة مهجورة قائمة على جزيرة صغيرة للعاية تموف بالسم جزيره الريح وقد وصف الأساد هجليل الذي عشر صمل حراقبها على أثريل كنب بالمسلم العربية ، يرجع تاريح أطمها الى ١٩٩٧ ميلادية ويرجع الآخر الى ١٠١٩ م ومع دلك فان هذا الكشف والوصف لم يجاب الانتباء بعو يقابا باصح العربية ، بل اعتبرها مؤلف دليل النحر الأخر (١) بقابا مبناء آخر صابق ، هو تطميوس ثيرون البطلمية وما ذال دليل النحر الاخر يضم دلك الخطأ ويصر علبه رغم مجولا حتى أذمع كرومت الكشف عنه وعلى غيره من المواقع التي قامت عيهسيا مجهولا حتى أذمع كرومت الكشف عنه وعلى غيره من المواقع التي قامت عيهسيا عربيا أن يحدث ذلك فتلك صعة موامي الساحل السوداني جنوب سواكن وليس عربيا أن يحدث ذلك فتلك صعة موامي الساحل السوداني تقوم وتحيا وتزدهر قيمتها حتى يحبو ذكرها وتصبح بنسيا منسيا ،

وقد تمكن كرومت فى رحمته الثانية التى قام مها واستخدم فيها طريق البحر من سواكن الى خور توازات ورأس قصار على البحدود السسودانية الأديس تا وكشف خلالها البقاب عن موقع بطميوس تيرون من الوصول الى سائح أصيلة خطيرة عن الموقع الدى قامت فيه باصبح • وكان وصول سعيسته الى خسور توازات ومروزه بحزيرة فارجن قادجن لاحجاز المعروف باسم مشتيرى فاتحة المخير فى التعرف على موقع باضع • ويستق دلك من اطلاعه على كتسام ماتوت المحموى عد معجم البلدان ـ الذى أورد عند ذكر باضع بيتا عن الشدهر للشاعر ابن قلاقس الاسكندرائي ، وردت فيه كليق مشتيرى وخرائب باصع • وقد استدل كرومت من دلك على أن تلك الجرائب الى توجد على حزيرة الربح وقد استدل كرومت من دلك على أن تلك الجرائب الى توجد على حزيرة الربح قرب مشتيرى هى بعايا باصع العربية ، لأن الا اسماء الاخدرى الى أوردها قرب مشتيرى على الحزيرة الربح

وانتقل الى مواقع أو موقع آخر ، ويبدو أن تبديد التساريخ أو الوقت الذي حربت فيا ناصم نقديري بحت ، ولا يستند الى وثيقة أصيلة أو الى اشار موردت في سيال الحديث عنها ، وتعتمد في تقدير ذلك التاريخ على ضوء علمنسما بأن الشاعر ـ ابن قلاقس الاسكندرائي ـ قد غرقت سفيسته قرب جزيرة دهلك سنة ١١٦٨ م ، وأنه مات في عيذاب سنة ١١٧٧ م ، ولما كان الشاعر قد مبور باصع في شعره في صورة خرائب لاحياة فيها ، فان ذلك يعنى أنها خربت في تاريخ سابق لتاريخ مروره بها وهي سنة ١١٦٨ م ، وإذا علمنا أن أحدث أثر كتمايي عشر عليه صمن خرائبها يرجم الى سسنة ١٠٧٣ ميلادية ، فان ذلك يعنى من نامية أغرى أنها خربت في تاريخ لاحق لتاريخ دلك الأثرانكتوب،

ومن أجل ذلك يظن أنها خربت وانتهى العهد بها كميناء في فترة تمتد فيما بين

الشاعر ما زالت ناقية قالمة ومتداولة حتى الآن • ويعنى ذلك بل قد يؤكد أن

باضع قامت على جزيرة الربح ، وأن تلك الخرائب والاتنار والبقايا التي عشر

عليها الرحالة لا علاقة لها مطلقا بيقايا بطلميوس ثيرون البطلمية • وتقم جريرة

الربح على خط عرص ١٨ درجة و ٩ دقائق وخط طول ٣٨ درجة و ٢٨ دقيقة

قريبة للغاية من خط الساحل ، ويكاد يربطها به لسان من الأرض غير المستوية

البيدر منخريا في بعض المواقع ، ويدل اختيار ذلك الموقع على سلامة التقدير

بالنسبة لطبيعة النمو المرجاني بحقاء الساحل من جانب ، وغس المنطقة الخلفية

المُمثلة في دلتا بركة من جانب آحر • وعلى الرغم من وضوح تنك النتــائح من

جانب ، ووجود الا ثار ذات الكتابة العربية من جانب آخر ، قان صائح ضرار

وهو من البجاة الهتمين بدراسة تاريخ السودان يعتقد أنه من الأصوب وضع

باصم في الموقم الذي تقوم فيه مصوع الحالية • وقد حاولت أن أصل الى قرار

في ذلك الأمر وأن أتحرى الحقيقة ، فاتصلت ببعض البجساة من البني عامر ،

قَدْكُرُوا أَنْ بِاصْعَ هِي مصوع الحالية · ومع دلك فاني أعتقد أنهم من قرط تعلقهم

يذكري باصع وشهرتها وقيمتها وخدماتها أطلقوا اسمها على مصوع • وربماكان

مقصدهم من تاحية آخرى أن باضع ما الميتاه ما اسم يطلق على كل ميماء في حدود الرطانهم من السهل علينا على كل حال قبول رأى صالح ضرار ، لأن

باضم خربت وانهارت ، وليس في تاريخ مصوع مايوحي بأنها كانت، الهامهارت

ويغلب على الغلن ألجا خرفت وانهارت وهجراتها التجارة والملاحة لحلال القرن

الحادي عشرالبلادي، عندما تحولت عنها التجارة والصرف عنها النشاط العرابي

والحتفت ، ثم عادت أنحيا من جديد .

British Admiralty: Red Sea & Gulf of Aden Pilot ( ) 1944, P. 288

سسة ١٠٥٠ ميلادية وصمة ١١٥١ ميلادية ٥ وانهيارها تجلال قرن من الزيان معمول ، لأنه ليس من التعقول أن دنهار باضع توتتحول الى حرائب في يوم وليانة. ولا بدائها تدهورت كثيرا قبل أن تصل الى حد الانهيار والزوال ٠

ولكن لماذا كان البتدمور ثم كان الانهيار والزوال؟ تعل تخلي التجار العرب عمها لأمهم تحولوا عن التجارة وبقدمه التحارة.؟ أو أمهم تحولوا عنها لا'نها لم تعد منالجه .. في نظرهم .. لتحقيق أغراسهم الاقتصادية ، أولأنها لم تعدسالجة لاستقبال السغل وحدمة الملاحة والتجارة ؟ ليس من السهل علينا يطسمة الحال أن تصل الى تحديد عامل أو عوامل محددة تاسر ذلك التحول الحصراءدي أسدل ستار البهاية على قصل آخر في حياة الوامي على خط الساحل السوداني ، والهي دورها الحطير الذي تهصبت به خلال خسمة قرون متوالية في خدمة التجيهارة الخارجيه للأقاليم السودائية والتيلية • ومع ذلك قال سكال الظهير من البني عام وغيرهم يحاولون تبرير ذلك في قصتين يرويهما الرواة • وتبحكم كل فصة من هاتين القصدين ـ حسيما يتصورها الراوى ـ العامل الاساسي لنلك النهامة التي أسدلت على باصم ستار النسيان ، وتدور القصة إلا ول حول يقص \_ لاند أنه خطير ــ في الموارد الغدائية ، الأمر الذي ترتب عليه حدوث المحاعات وتواليها حتى اهتر كيان الميناء ، ولاحق سكانها القحط حتى فروا منهــــا هاربين · أما القصة النائية فتصور هجوما شبته شبية من جباعة أو قبيسلة البني عامر على الميناه (١)، وبحجتى تخريبها وانزال الأصرار الجسيمة بها، حتى صعرتها المناصر العربية ومن عاش في كنمهم من تجار وعاملان في حدمة التجارة - و تود قدل أن نناقش كل قصة من هاتين القصتين للوصول الى رأى سليم فيما يتعلق بتخريب باصع أن تشير الى أن الأستاذ هبرت رفض قبول كل من هاتان القصيب -وجاء الرفض بعد أن زار خرائب باصع على جريرة الربح وقعص بعساياها وخرائيهما ، وشاهمه عددا كبريرا من محازَّن المياه ميها ، وسنجل لنا بعدثه تعليلا آخر يعسر به تخريب الميناء وتحول التحارة عنها وزوال ممانها • وقديني همرت تعليله أو مظريته على ضوء النتالج التي حصل عليها بعد أن فحص محاذن المياه المتني وحدها مطمورة بالطينء وقد احتلط به كثير من البعوض المعروف بامه حامل لمرص الملاريا ﴿ وتُصور ْهبرت بناء على ذلك مرضا وبالبِّسما حمله دلك

Crawfoot, J. W- > Some Red Sea Ports PP, 543 -- 6 ( )

ولابت لنا من أن التصور حدوث ذلك الاصطراب وتنك العوضى في منطقة الطهير ... المباشر ، وأنهما كاما مسيبا في العدام الأص وتهيديد التجارة ومرور القواص و تنظمه - وتبرير أو تعسير حدوث تلك العوضى في منطقة الظهير الماسر في أوطال المحاه ، يمكن أن يكون عن صوء علمنا بأمرين هما .

أولاً : طبيعة السكان في تلك المنطقة والطورف السائدة في أرطامهم •

الله الم طبيعة علاقاتهم بأهل وسكان باصبع الدين يرعون التحارة وتراتبط حباتهم دانتهامها ٠

وعلى الرغم من قله ما لديما من معلومات عن سكان مملكة جارين البحاوية التي كانت تقع في ظهير ينضع مباشرة ، الا أنتا تدرك تقاما أن مشاركة عؤلاء السكان من البجاة للعرب في باضع في خسمة التجاوة والملاحة غامضة • ومع دلك عهى في بطرياً لا تزيد على كوتهما علاقات ود وصداعة تؤس وصمول القوامل وعنورها مي الفروب الصنحراوية في قلب أوطانهم ، وربيا كانوا يضمون الهم في خدمة النقل ، كما يسخرون خبرتهم في تيسير مرورها من مراكز التحسم المتجاري على المبيل المومى الى باصع • ويمكن القول ان الصداقة والود وربما الاختلاط والمتزاوج بينهم وبين العربء وإن خلقت نوعا من الألغة ويسرت مرور القواص وانتظام وصولها الا أنها لا تعنى مطلقا تغيرا كبيرا في طبيعة اسجاة العالمية عليهم ،والتي تقوم على أساس النقور من البحر وحدمة النحر • وربما كان الاصطراب نتيجه طبيعيه ومهاشرة للصراع بين القبائل البجارية التي كانت تمر يد في أعدادها وتمارس توسعا في أوطاعها • ومعهوم أن نمو جاعة وتوسعها ومحاولتها ترسيع أرطاعها في البيئة الرعوبة على حساب جيرانها يؤدى دائمها الى صراع وقتال ونزاع واضطراب عام • من أجل دلك فإن القصة التي مبور فيها السكان حدوث عجمات على باصع والعرضها لخطر من الداحل تعترب بما من الحقيقة الى حد بعيد • وأن دلك يعني من ناحيه آخري إصطرابا ودومي في منطقه الظهير المباشر ، وإن دلك الاصطراب وحده كفيل بعدم انتظام وصول القوامل من الداحل • وعدم اعتظام وصول القوافل يدعونا من ناحية أخرى إلى الاعتقاد في صحة ادعاء أمتحاب القصمة الأولى التي صورت النقص في القماء وحدوث المجاعات حتى فر عن ياصم أصحابها ﴿ وَلَكُمْ تَرْبُدُ الصِّورَةُ وَصُوحًا مَ يُذَكِّرُ أَنَّ

الصراع والتنافس بين القبائل المحاورة في ظهير باضعادي اليانعوصي والاصطرابات وحدوث المجاعات ، ورعباً تبع دلك كله المحدوم المباشر الدي قامت به جاعه معادية لمبدكة جارين التي كانت تستفيد فائدة كبيرة من استمرار باضع في تأدية مهمتها في حدمة التجارة والملاحة الدرئية ،

هكدا كانت الموصى وكان الاصطراب وربا كان الهجوم والتوتر في العلامات ، وكلها أسماب مباشرة ومعقولة تبرر تعول التجارة ووصول القوافل عمها الى ميناه آخر يتوفر فيه الأمن ويسود النظام و وربها كانت عيافاب التي كانت تخضم لمسيطرة مصرية تحفظ الأمن الذي يعتبر ضروريا لاستقرار التحارة وتشمه كل القرامل في طريقها من المتيل الى المماحل ، المافس المغطير اللمي ظهر في الميدان و وبعن تتصور من أجل ذلك أن ثمة منافسة كانت بين باصع وعيذاب حلال فترة ما ، انتهت بانهيار باصع وتحول التجارة عنها ، خصوصا وأن الظروف المماكسة للتجارة كانت تعجل بمصنيرها وزوال عزما و وبود أن ندكر بل أن تؤكد حدوث هالمتفرقة المنافسة ، وإن كنا لا نملك الأدلة التي تمكننا من تقرير الفترة التي المنتفرقتها و ومع ذلك فلادد من أن تعترض أنها كانت واستفرقب متدرة طويلة الى جد ما ، لأنه ليس من المقول أن تتحرول كانت واستفرقب من باصع الى عيداب وسواكن في يوم وليلة ،

### باضع وخدمة دويلات النيل السبحية :

خدمت ياصع تجارة الأفاليم السودايه حلال جُسة درون على الأقل ، كانت تسيطر فيها بعض الدويلات المسيحية على مساحات وأحزاء كبيرة من الأراضى ، فيما حول النيل النوبي والروافد البيلية ، حنوب مصر ، وكاستالسلم المختلفة من المنحدت السودائية كسن العبل وريش العام والعبيد وغيرها تصل البها من الداحل ليتم النبادل بها على الروائح والأمشياط والمسوحات والأسلحة وعيرها من السلم والمنتجات المصنوعة ، وبات العرب أصحاب ياصح ومسطاء بين القوافل وتجارة القوافل الواردة اليها ، وبين السعن الكبية التي تستقيلها من جسيات وجهات مختلفة ، وتعمل اليها ، وبين السعن الكبية التي تستقيلها وغيرها ، وعاصر ذلك المشاط لشاطا كن توع آخر اسستمر فترة يأويلة كان مسرحه في اقليم العناى الصحراوى فيما بين تمال المحرالا حمر والنيل الدوي

لابها كانت تدرابر قيمتها وأهميتها كمغد لرور التجارة لإ تتحكم ديه الدولة الاسلامية • ولم تشر المراجع الى احتكاك في أي صورة مِن الصدور بيديم ربعيد التنجار العرب ، كما أنه ليس ثبسة محاولة ايجابيسة قد بدلت لاعتراعهم من السبيطرة عني باضع وخدمة التجارة والملاحة • وهم عنسما حافظوا على باضع وعلى أشيلاقات الطبيبة مع عرب باصع ، كانوا يضمون في اعتبارهم أنها النافدم الرئيسية التي تربطهم بالعالم الحارجي ، وسبيعهم الى الشاركة في البجارة الدونيه ، وأن أي اعتداء على عرب باضم قد يلجلهم في نزاع حفيقي مع الدولة المربة الكبري التي يحتمل تدخيها لينعاع عن مصالح التجاد العرب \* وليس المة شك في أنهم كانوا يعملون ألف حساب لقوة اللولة الاسلامية الكبرى • وللخشبون سنتوط خط السناجل في أيديها ، فتسده في وحه الجاراتها مع الخارج \* ويعنى دلك أن علاقاتِ الود والصداقة التي كانت قالمه بيَّ الدوبلات المسيحية في السودان والحيشة وبين باضم كانت تمس عن الرغبة الملحة في الإبقاء على خط الساحل وموانية بعيدا عن السيطرة الرسميةللدولة الاسلامية، وأن يظن الطريق مفتوحا للتحارة والوصول الي ميساه البحر الا'حبسر ء أفصر الطرق الى الأراضي المقدسة • وحمن العلاقات والود كانت بعرصهما الرغبة والرهمة معا - ولكن هناك نقطة تتسم بالغموض ولم تكشف عنها الكتابات المربية الماصرة • وتنمثق تلك التقطة القلمضة من علمنا نأنه قيما بين ياضع ودويلات الدوبة المسيحية عاش البجاة وقبائل البجاة ، وكانوا يعمرون الأرص الى تمير بهما طرق العوامل - وكانوا فيما تعلم لا يخضعون لمسبحيي النوبة أو للعرب في باصبع حصوعا تاما ، وكانت حياه الرعى التي يمارسونها لا تدعو الى الاستقرار ، بل عاشوا وما زالوا في بدارة تامة ، فهل يستقيم الأمر بعد دلك ويتومر الاستقرار والأمن لمرود القواهل واقتصامها ؟ الواقع أننا لا تعلم عن ذلك كثيرًا ، ومع دلك فان علمنا مما ورد في عقد الأمان(١)الديأعظاه عبد الله اس المجهم الى كتون بن عبد المزيز عظيم البجاة في عام ١٣١ ميلادية ، يبرز أن نبه محاولات حدية كانب تبدل في سبيل ذلك الاستستقرار الدي يلائم مرور القوامل وسلامه التجارة والتحار ، وعجن نعتقد أن تصرب العرب الى أوطأن البجاة واحتلاطهم والصنال السمابهم مهد لنوع مثالاستقرار والأمنء واذكانت الإصطراءات تحدث من حين الى حين كالشجة لتدافع القب الل الاحتلال أوطاب 

شبيال حظ عرض ٢٠ هوجة شبيالا • ويبيثو دلك البشيك من رعبه ملحه دفعت العرب والقبائل العربية لليحث عن المعادق والتعدين في شمال شرق السودان -معصول على الدهب ، وقد تسرب العرب فعلا الى تلك المواقع التي ذاع عنها ا على بالمعادرة والدخاب من الدخاص، عن أساوال حنوب عصر ومن باصلح وهيط . المعرب المعامرون أرضي المحاد باحثان عن المدهمة وحاملين معهم السع والمقافة العربية الاستلامية \* ويعنني دلك أن كال من لأصبح وأسوار كالمنا لمثالة رأس الحسر الذي يسعر للعرب النسرب ٥٠ ويعتبر ذلك التسرب والبيعث عهالسعب والاستقرار حول مواقعه الى حير ، ضربا من صروب النشاط الافتصادي . ودرتب عليه من ناحيه أشرى انتقال العرب في أدواج وجماعات وموجَّات،متنالية من شبه الحزيرة العربية ومن مصر الى شيمال شرق السيودان وعلى حدوده ، حيث اشتلطوا بسكانه ومارسوا خياتهم وغرسوا نبته الحصارة العربية الاسلامية ، ولا يمكن للماحث أن يوغل في الجديث عني الدور الدي قامت به باصع في خدمة دلك المسرب أو في حدمة تجارة الا قاليم السودانية والدويلات المسيحية دون أن يتمرض للتعرف على بعص الحقائق انهامة • وتبعلق الحقيمة الأولى بطبيعة العلاقات مين باصع وبإن الدويلات المسيحبة في السودان والحبشه التي كانت تجد في سناحل السحر الأحمر سفدًا معتوجًا لا يخضع للتعود السياسي الباشر للدولة الإسلامية الكبرى - أما العقيقة الثالبة فتنبش من واقع العلاقات مين الدويلات المسيعية من حاتب ، والعرب .. الباحثين عن المعادن ... والمعولة الإسلامية وتقودها وقوتها من جانب آخر ٠ وادا تفاولشية الأمر من زاويشمه الرسسية قان الهدئة والمهادمة كانت صعة العسلامات التي مسادت بين العولة الإسلامية العربية في مصر وممالك النوبة المسيحية • وكانت مصاعدة البعط تنظم تلك العلاقات تنظيما عاما ، وتضع الأسس الحسسمه لحسن الجواد . وتحن نعتبر تلك الروح مدعاة للتعاهم والاقبال على التعسماون والثمامل بين مسيحيي النوبة والعرب النجار في باضع، خصوصا وأعهم لم يكونوا فيجزيرتهم ونشاطهم يدخلون في نطاق أو سيطرة الدولة الالسلامية العربيسة الكبرئ • وحتى في الفترات المتباعدة التي سناد فيها الخصام والاحتكاف والقسسال بين مبالك البوية المسيحية وبين مضر ، لا يبكن أن يكون هناك رد فعل أو صدى يعكن صغو العلاقات مع نفوب فاصلع ، أو يعطل مُؤورٌ التحازة اليها من مراكز التحميع على الديل الدوبي • ولَّيس ثمة شك في أن دويالات النوبة والحشـــة كانت بعمل جاهدة للمحافظة على أطيب العلاقات معها ومع مسكانها العرب ،

<sup>(</sup>١) دكتور عبيطني مسعود ، الإسلام في البوية صفحة ١١٦ ، ١١٧

## القصف الرابع

عيداب وخدمة التجادة السودانية

ظهـور عيداب وشـهرتها في خدمة الملاحة والتجـادة ـ تحقيق موقعها على خط السـاحل ـ قيمتها من وجهة النظر الوظيفية ومرور التجـادة السـودانية بها ـ اضمحلالها وتخريبها المستحدالة السـودانية الما خلال قرون طويلة يعنى استمرار وصول القوامل ومرور التحسارة الديا من الداحل عبر أوطان البجاء - ويصر ذلك من ناحيسة أحرى عن استثباب الأمن والاستقرار وملاسة الظروف لمرور القواعل من والى بأصع -

مكدا كانت باضع وكانت. تجارتها خلال خيسة قرون طويلة على الالقل وقد سيطرت عليها المناصر العربية كما سيطرت على تجارة السودان والأفاليم السودانية التي تتجه الى طريق البحر الأهر ، وشاركها في ذلك عناصراحرى وتتبتل تلك المناصر في بعض البجاة التي تسربت اليها دماء عربية (۱) وغيرها من المناصر شبه المستقرة في باضع من المنتصر المسيحية للحدودة العدد والذين البحرية م كما تتمثل أيضا في بعض المناصر المسيحية للحدودة العدد والذين كانوا في أغلب الطن يقومون برعاية شنون الدريلات المسيحية التجسارية أو يعملون كوكلاه عن التجار الدين يوجهون سلعهم من قلب السودان الى باصع عمالها على خط الساحل الموداني ، وبانت بقاياها حظما وضاعت معالها حق اختلف الباحثون في تحديد أو تحقيق موقعها ،

<sup>(</sup>١) دكتور النسامي : التوجيه البحري للسودان ( رسالة دكتوراد غير متشورة )

### عيداب وخدمة التجارة السودانية

كان ظهور عيدات وافتقال المشاط اليها يعنى صعحة حديدة أو عصالا مشوق آخر في قصة المواني الى حدمت تجارة السودان الحارجية ، ويمكن القول في مطلع الحديث عمها أنها متميزة عن المواني التي أشرنا اليها من قبل ، ذلك أنها لا يمكن أذر توضع في نعس الاطار الدي كانت هيه المواني المختلفة السائقة ، ولكنها لم تكن صودانية حالصة ولا مصرية خالصة ولاعربيه خالصه ، ولكنها كانت خليطا من ذلك كله ، ولا يعزى ظهورها واستخدامها كما لا تعسري شهرتها وأميتها لأى من تلك المماصر ، ومع ذلك عال قبامها يرتبط بنشاط العرب من سكان مصر أكثر من أي جماعة أحرى ، ومهما يكن من أمر ، فانها ظهرت وكانت تحضع لدوع من حكم ثنائي أشارت اليه المراحيالمرية (١) محالم أسترك فيه البجاة مع المصريين ، وأصبحت خالال فترة طوينه ، استعرقت حوالي أربعة قرون مستقرا للمناصر الشمطة التي مارست التجارة وخدمت خالك أربعة قرون مستقرا للمناصر الشمطة التي مارست التجارة وخدمت المرية والهنود والمصريين وغيرهم ، غايتها الكسبووسيلتها معارسة الحرية وحدمة المارحة وحدمة المورية والهنود والمصريين وغيرهم ، غايتها الكسبووسيلتها معارسة

وإذا كنا قد حددتا أوائل القرن الحادى عشر الميسادى كنهساية لباصع وتخريبها وفرار سكانها عنها ونهاية العهد بها كبيناه في خدمة التجارة والملاحة في المحر الاحسر والتعامل مع الالقائيم السردائية ، مان دلك يتفق كثيرا مع شهرة عيفاب في حوال ذلك التاريخ ، و نحن نقول شهرة عيفاب ولا نعنى ظهورها كمرقا وميماء للسفن لاسا ستقد أن ظهورها وقيامها واسمستخدامها شيء وشهرتها وارتعاع وذيوع صبيتها شيء آحر ، حقيقة أن بعصالكتاب حاول أن يحدد لقبامها وظهورها تاريخ معينا هو عام ١٠٤٧ الميلادي (٢) ، ولكنا قد لا نوافق على ذلك التساديخ والأساس

<sup>(</sup>١) ميٽب رحان ابن بطرحه سندة ١٣

<sup>(</sup>٢) دكتور عياس عبار ، اللاحل الشرقي للمر صفحة ١٣

الدى بنى علية • ونحن تدعم ذلك الشبك وعدم الموانقة بنا ورد على لسبان حدراديني العرب في القرن العاشر الميلادي ، وسهم ابن حوقل والاصطحري(١) م أما إبن حوفل فيدكر عبداب صراحة ، ويشير الى أنها كانت ميناه للذهب وأنها كانت عثل منفذا لحروجه ، ولخدمه احتياجات الباحثين عنه في منطقة العهر في كل من صنحواء المتباي وتلال البنصو الأخو ٠ وتحديد ابن حوقل والصنح يلقى الضوء على ثلاث حقائق أساسية ، وهي أن عيداب كانت مبناء منذ القرن. العاشر الميلادي ، وأنها خدمت الظهير الذي يمند فيما عين صحراء عيدات وحدود وادى النيل التوبي في اقصى جنوب مصر وأفضى شمال الستودان ، وأنها كانت لا تهم الا العمامين العربية التي اشتقلت بالبعث عن الدهب • أضف ال دنك أنه جدد موقعها على مسافة عشرة مراحل من أسوان • أما الاصطخري ولو أنه لم يذكرها ضمن المدن والملدان الصرية في ذلك الوقت ، الا أنه أشممار الي الباحثين عن الدهب ومواطى البحث عمه في وادى علاقي في قلب العتباي ، وأن المستحرج منه كان يمر بطريق البحر الاحسسر من ميسسة عسب أو عسب Assab or Assat ويعتقد كمريران تلك التسمية ليسمتالا تحريعا ظاهرا لكلمة عيداب • وتحن توالقه يطبيعة الحال لأن التحريف معقدول ، ولاأنه من غاس المبكل أن يكون الأصطخري بقصد ميناه عصب المروف في الوقت الحاضر -ولا يسمنا الا أن نقرر على ضوء ذلك كنه أن قيام عيذاب واستخدامها لاستقبال السعن وخدمة الباحثين عن الدهب وتصريف التباجهم كان في حوالي النصف الثنامي من العران العاشر الميلادي أو الرابع الهجمسوي \* وينعن بالف بهاما مع ما افير صباء من قبل وهو أن فيام عيدات كان في تاريخ سابق سحريب ناصم وتدهور مركزها - وأتهما دخلا معا في منافسة حرة في حدمة النشاط الاقتصادي ومرور التجارة وخدمة السعن جاءت متأخرة سبيبا بالسمسية للوقت الدي بشأب فيه (٢) • وتعتمر تلك الشهرة ولينة ظروف معيمة • وكان من المعتمل جدا لولا هذه الظروف أن تظل ميماء صغيرا في حدمة الباحثين عن الدهب في طهرها • وتتلجم تلك الطروف في ثلاثة أمور أو عوامل " وكان كل أمر منها يدعو الى زيادة من تشخيلها وارتفاع في قيمتها \* وثرقب العسامل الأول على

وما يراشا شرقا -مكدا ظهرت عبداب وتضافرت كل العوامل وعملت على شهرتها ، حق باتت مناهم موانى المحرالاحر ، ولم تجمها في دنيا التحارة وتحدمة واستقبال السعن وخدمة وسطاء التحارة من الهند والصاني • ويذكر المقريزي ــ صاحب الحطط ـــ أنها ظلب مشهورة معروقة وفي أوج عؤها ومجدها لحلال ملة طويلة تسلغ حوالي ٢١٥ مسة • وأنها عملت خلالها على خدمة حجاج المستسلمين والتجسارة بين الشرق والغرب على السواء - ويبالع بعض الكناب في قيمتها وارتماع مجمها . ويدكرون أنها عندما تربعت على قمة الشهرة ، وصلتها السقين المجارية من الهند والصبين والبين والزنجيار - ويعسى ذلك أنهما أصبحت ببثابة رأسي الجسر حيث تتحمع كل تجارة أسسيا وشرق أفريقيا ، وتمم عن طريقها الى حوص البحر الموسط ومناطق العضارة فيما حوله والتي يترادد طنبها على تلك السلع • ويدكرون أنها تحولت أيص الي مركز لساء وصماعه السمن من الحشيب الذي كانت تستورده لذلك الفرص(٣) • وليس أبلع من ذلك دليلا على تزايد تسمتها وازدحام مراسيها بالحركة والنشاط ، وازدحامها بالعماصر الشبيطة ، التي توفرت على حدمة التجارة والتبادل النجاري .

تحركات الصنبيين وتشاطهم الايجابي على سواحل بلادائشام ء ووصع أقدمهم

بعلا في نقط ارتكار ومواقع منتقاة في الأراسي المقلسة ، وأدى ذلك تطبيعـــة

الحال كما أدن بشأه الإمارات الصاليسية الى تهديد طرق القواعل ، وخاصمة

نوادل الحجاج عبر سيباء تهديدا مباشرا ، تبعه تحولها الى عيداب عن طريق

صعيد مصر • والعامل الثاني الذي يراء دكتور دراج (١) يتعلى بالشدة التي

داميهتها مصر في عهد الحليفة المسسصر بالله صمة ١٠٦٧ ميلادية ، وما كان من

أمر تخريب دلتا مصر وتدهور الانتاج والحياة فيهما • ويعتقد صاحب دلك

الرأى أن ذلك قد ساعد من ناحية أخرى على تحول طرق قوافل الحجاج الواردة

من البلاد الواقعة غرب مصر الى عيداب يطريق قعط ، أما العامل الثالث فيشتق

منخصيا يتدهور الموقف في ياصم ذاتها وتحول التحارة عمها وفرار أهلها ثم

الهيارها - ويعتبي دلك ألها ورثت باضع وانتقل اليها النشاط والنحهت اليها

(7)

( ( )

وراج والإسطاق و و مسريك السائك طيمة ليمن ومصحة ٢٩ م ٥٣ م ٥٩ Murray, G. W : Aidhab, G J Sept. P. 235

<sup>(</sup>١) واجع مقالة سيادته لمي موقة عيضة الريقية سنة ١٩٥٨ Houzani, F. : Arab Scafaring p. 90

۸.



( شكل ٣ ) كروكي لموقع عيداب المعترح

وكانت أخطر محنة تصبيب عيداب في فحرشهرتها عندما وجه اليها الصليميون الشربات بعدما أغرابم تلك الشهرة بتحقيق غرص مزدرج ، ويتعلق الشق الأول من هذا الغرض بتعطيم عيسناب وتخريبها وقطع الطريق على قوادسل المحاج المسلمين و وطعمها في مكانتها الاقتصادية المتزايدة ، أما الشق الثابي قحردي استراتيجي يرمي الي وضع حد لها ولقيمتهما من وحهتي المنظر الحربيه والمحرية ، وذلك حتى يتمكموا من مهاجمة جدة والنزول فيها والتوغل منها في قلب الأراضي الحجارية للاستنيلاء على مكة والمدينة قلب دولة الاسلام • ويعنى دلك أن الخطة الرسومة كانت ضربة مصلم وتحطيرة من أساسسها ، وكان من المبكن أن تثمر من وجهق المعلو الاقتصادية والاستراتيجية لولا العلروف غير المناسبة التي غيرت الموقف وخيست ألملهم ، وتبحق تنتهز حدّم الفرصة لنصير الى أن الحدية الصلبية التي قام بها ارباط سنة ١١٨٢ ميلادية (١) لم تعلج في تحقيق أمدانها ، ولكنها خطبت سن عشرة سعينة تجارية كانت راسمية في المياء • ومعن وإن كنا لا بعلم بالصبط حجم تلك السفن ، الا أنما تعتقد أنها من السمى الكبيرة التي تشق مياه البحر الأجمر وتعبره من الشرق الى العرب ومن الشمال إلى الحضوب ، وق ذلك دليسل مادي وأصبح على أتساع الرفأ وصلاحيته غلما لاستقبال عدد كيار من السفن منجانب ، وعلى اردحامها بحركة الملاحة والتجارة من حانب آخر • ويعتقد العض من قاحية أخرى أن دلك كان دليلا على أنها كانت في موقع يجعلها مكشوفة من ناحية البحسر بحيث يسهل لاقتراب منها والدحول اليها

### تحقيق موقع عيداب:

على الرعم من أن نشأة عيداب وقيامها كن في عربالعوب والاسلام ونشاط الكتباب العرب من مؤوخين وجغراصين الا أنشأ حتى الوقت الحاصر لا نعرف الموقع النخيق فها على خط الساحل \* والواقع أن الكتاب العرب فاووها كثيرا وكتبوا عمهما في سجلاتهمم ، ومع دلك فأن كتاباتهم لا تعطيفا فكرة طيبة عن مرقمها وتحديده تحديدا دقيقا على الجريطة \* ولا تخلو هسلم الكتابات من عائدة أو طرافة ، لأنها على الأقل تلقى الصواء أو بعص الضواء على طبيعة الميداه

Newbold, D.: The Crusades in the Red Sea & The Sadau(1)
S. N. R. 1945

وألطواء والواوميو ونعض سقراه الدواتنان|الإبطالية إلى أكسهم، ولكنها جمما لا يمكن أن تصم مد الباحث على دليل واحد يصاعده في التعرف على موتم عيدات وتحفيقه • ولا يمكن أن تعتبر الكناب أو الرحالة الأفريج مقصرين أو مهملس لا بهم أنحدوا دلك الأمر • وانظاهر أنه لم يكن يعطر على بال واحد منهم أنهما ستنحول بعد وقت ما الى خرائب وأطلال وتتحول عمها التجارة ويتقطم عثها ورود السمام - وعلى الرغم من أن ليسون الأمريقي قد كتب عنهما في سمعه ١٩٣٦ ء أي يعد قرن تقريب من تاريخ تخريبها ، وأحاد في ومنف الملدة و ناقش حادثة القصاء عليها وقرار أهلها الى دنقالا وسواكن ، قامه لم يفدح في تحديد موقعها ٠ وكملك فعل ابن الحيمان صاحب المحقة السبية ولم يمنه الي قرار في تحقيق موقعها ، وظل الأمر بجهولا لا يثير الإسباه ولا يدعو الى السحث حتى وقت قريب ، وعد حاول بعص الكتاب الأوربيين الوصول الى تحديد دهين لوقع عيذاب ، ولكنهم اختلعوا وتضاربت افتراضاتهم فأميلينو مثلا بفترض أنها كانت تقع في موقع أحد البنائين القدسين يرنيس أو منوس هرمس، اللذين ازدهرا في خدمة التجارة في العهد المطلمي على ساحل مصر على المحر الأحمر. ولا يمكن أن يكون دلك الافتراض معقولا ، لأبه بساقض مم المسافات التيحددت س کل من أسوان وقوص وبيتهما ٠ وافترهن فلوير Flayer أن ثبية جبلا قريبا منهده المنطقة يعرف باسم جبل عيداب \_ باندال \_ وأرثمة مرسي صغيرا كان قائمًا. في العصر القبطي بعرف باسم عيدباب ، كما هو شائع بين الأهدائي هنساك ١ وحدد موقعه قعسلا على خط السساحل عبد خط عرض ٢٣ درجسة و ٣٥ دقيقة شمال برئيس ٠ ورجيح كوياب الدي قام برحلين متتالينين في عام ١٩١٩ ، ١٩١٠ موقعها عند رأس علمة على حط عرض ٢٢ درجة قرب مديمة حلايب الحاليــة • ولم يتمر دلك التنافص شـــيثا على كل حال ، وكانت كل الافتر اصات خاطئة ، لأنها لم تصع في اعتبارها ملاحظة جوهرية هي المسافة من المرقع المفترض ومراكز التجارة على التين في صميد مصر ٠ فتحديد موقعها عمد رأسي مناس يجعلها قريبة كان القرب من قوصي بما لا يتعق أو يتلام مع المراحل السيم عشره مرحمة الى أشار اليها ابن بطوطة بين كل من عيداب وقوص وأباس غير المعول شكلا أو موضوعا أن تتقبل الاعتراص الدى حدد موقعها عند قلمة أيديب على خط الساحل السودامي قرب رأس روايا ٠ حقيقة أن الموقع طيب وملائم ترسو السفل، والبحر الأحمر في ذلك الموقم أضيق مايكون في مواجهة

وقيمته وشبهرته وتحارقه ومع دبك فانهم احتلفوا جبيما في التحمديد الدميق لموقعها الحفراق • وقد اختلفت رواية حوقل والن حبير وابن لطوطه وغيرهم ، ب تحديد المسافة التي تبعد بها عيدات عن كل من أسوان وقعط في صعد مصر. وبه كر ابن حوقل ـ على سمبيل المثال ـ أمها كانت على مساعه عشر مراجل من أسوال ، على عين أن ياقوت الحبوي يصعها على مسيرة حسس عشرة مرحمة منها ، واحملف وأي كل من ابن حبير والمعريزي في تحديد المسافة ببنها ومن قلط ، سذكر الأول أنها على مساعة تسم عشرة مرحلة من قومى ، على حين أن لقريزي يذكر أنها على بعد مسع عشرة مرحلة منها فقط • وهم وإن تضاربت أقوالهم في الحسديد موقع عيداب فالهم يتعقون من تاحية أخرى في رسم الصبورة العامة لهن وصفة الحياة فيها وتحارتها وقيمتهما \* ويعطيمها ابن حبير الدى ذارها في سنة ١٢٨٧ م وصعاطيها عن طبيعة البيناء والساعة واردحام المراسي بسفن التجازة ومنعن نعل الحجاج ، ولكنه وصف عبالهــا من تاحيه أحرى بالقسوة وسوء المعاملة والحشم في جمع الصرائب • وأشار من باحية ثالثه الى قسوة البيئة والظروف الماحية التي تميش فيها وتحتملها المتحار والحجاج في صس عظيم \* ويذكر ابن بطوطة الذي زارها سنة ١٣٢٦ م أنها بلده كثيره الحون واللبن ، وتجمل اليها القوافل الزرع والسر من صعيد مصر ، وأن سكانها أغلبهم من البحاة • وقول ابن بطوطه سليم معول بصدق على كل مواني خط البمباحل ، ويعني إنها تستمد كيانها وموارد القداء من المعط ومراكل التحارة التي تكون على اتصاف بها ، وتبدأ منها انقرافل رحلاتها الطويلة •

راذا كان المرب قد مشلوا في تحديد موقعها قان الرحالة غير المرب الدين استهوتهم شهرة عيدات ومروا بها خلال القريق الرائع والحامس عشم المملوا أيضا دلك الأمر ولم تحدد واحد منهم ذلك الوقع أو يدكر معالمه • وندكر من مؤلاء الرحالة فرانسسكو بلدوى Francisco Baldui وبيجولوتي العلورسي في حوالي ١٣٢٥ ميلادية ، وبيعولا دى يوجيوني المسدي بين عامي العلورسي في حوالي ١٣٢٥ ميلادية ، وبيعولا دى يوجيوني المسدي بين عامي المثال - ١٣٤٧ م وبريجاني Pizzigani سنه ١٣٦٧ • وندكر على سبيل المثال أيضا أن أحد وصان الكيسة الكاثوليكية في القرن الرابع عشر الملادي ترك لما وصفا مصارا لرحانه التي ندات من المندقية الى اكسوم نظريق عندات وسواكن ، ولكنه مع ذلك لم يهتم نتحديد موقع عيدات "تحديدا دقيقا • وهماك سنحراحانل بالرحلات المهالة واليقام بها كل من دراند ميحايل المهالة التي تعديدا وقيقا • وهماك

حده تماما ، ومع ذلك فان المسافة بين رأس ووايا وقوص طويلة جدا ، وأطول بكتير من المسافة المتعارف عليها بينهما • بل انه يتعارض من ناحية أخرى مع ما دكره ابن بطوطة عن رصو سعينته عند رأس دواير بين عيسداب وسواكن ، ورأس دراير بكل تأكيد هي بعينها رأس روايا المحاليه • ومهما يكن من أمر دان كل دلك لم نصب ننا ابن حصفة موقعها • ونات مفهوم أن المحت عن عيداب يحب أن يتم في المنطقة المهتدة من خعد الساحل بين رأس روايا ورأس بناس حسب تتناثر عشرات الشروم والخلجان ، وتقع في ظهييره فعلا مناطق كانت وما زالت موطنا للمعادن وخاصه الدهب •

وكان تبودور بنت أول من حاول دلك في سنة ١٨٩٦ ميلادية ، وصعى الي حل دلك اللعز + وعام من أجل دلك برجله يحرية بعداء خطُّ الساحلَ للكشب عن موقع عيلمًاب والتعرف عليه • وبدأ رحلته من مرسى حلايب في اتحاد لشمال ، ووصل بعد مسافة ٢٠ كناو مترا الي كوم أثرى يشرف على البحر -وتمثلت له في ذلك الكوم مقايا عيداب بعد أن خرعت على يد السنطان الملوكي، ﴿ عنها أضها وأسبل الستار على نشاطها وخدماتها \* وكان دلك الموقع محالا لدراسة أعيل وبحث وتنقيب قام بها مرى Murray في سلمة ١٩٢٥ ء للوصول الى رأى بهائي في العلاقة بيته بربي عيداب ، وانتهت أعمات مرى الى استمرقت وقتا ليس مانقصير الى قرار خطير وبتيحة هامة ، وهي أن دلك الكوم مو بمينه بقايا وأبغاص مدينة عبداب التي تخلت عنها القومات البشرية التي كانت تدعم مركز المبناء على خط السباحل ٠ وعثر مرى على نقايا المسجد والقبرة صمر علك البعايا والمحلقات الأثرية ، والتي ورد ذكرها على لسان ابن بطوطة ، ومم دلك فقد لاحظ مخص مظاهر الشدود فيما يتملق باختيار دلك الموصح ، المدى لا يعتبر أفصل المواقع من وحهة المخر العمية لقيام ميناه وحسمة السلمي واستقبالها ورسوها • ويرسم مرى علامتي استمهام وتعجب كبرتب عن المسررات التي دفعتالي تفضيل ذلك الموقع على موقع حلايبالحالية مثلاء والذي متميز بالمداع المرفأ وملاحة الأعماق لرحبو المعفن ، كما يتوفر الماء العدب في ظهيره مباشرة • ولاحظ مرىأيصا عدمان تناصق اطلاقا بين حجم البلدة وعدد سكامها الذي قبل عنهم الهم لم يتجاوروا ١٢٠٠ تسسمة وبين حجم المقدرة • وتعسير تلك الملاحطة الأحبرة ربمسا يكون على ضموء علمنا بعركة مرور قوافل

الحجاج وارتماع تسمة الوفيات بيمهم لنسعوة الظروف المافية والبيئية بصعة عامه في عيداب ، وفي الطريق أو الطرق المؤدية اليها من ناحية السيل .

وعلى الرعم من الوصول الى تلك استيحة الايجابية الدى تدعمها الدراسة الأثرية ، فأن كبرير يشك فيها كثيرا ، ويعتقد أن دراسات مرى ليسبت الكسة الأحبرة في المرصوع ، ويدعم شك كبرير أن الموقع الذي حدده مرى عند المعاء حط عرص ٢٢ درجه و ١٩ دتيمه و ٤٧ نابيه شمالا وحظ طول ٣٦ درجة و ٩ دقائق و ٣٣ ثانية شرقا ، ليس له صمه واحدة تؤهله لقيام الميناء الحيد العسلح لاستقبال السمى المجاربة ، ورسوها وحدمة النجارة ، ويعتقب أن الوصول الى المتيحة الايحابية التي لا يرقى اليها أدبى شك تحناح الى بحث طويل على الأساس الهيدروجراف على طول حط الساحل في مواقع تعتلمة بين رأس روايا وشكل الساحل وامتداد الحواجز المرجانية والأعماق عندها بقيام الميناء الصالح وشكل الساحل وامتداد الحواجز المرجانية والأعماق عندها بقيام الميناء الصالح برسي السفن والاقتراب الميها من عرض البحر ، وهذه المواقع هي خليح عرسي برسو السفن والاقتراب الميها من عرض البحر ، وهذه المواقع هي خليح عرسي برسو السفن والاقتراب الميها من عرض البحر ، وهذه المواقع هي خليح عرسي برسو السفن والاقتراب الميها من عرض البحر ، وهذه المواقع عي خليح عرسي برسو السفن والاقتراب الميها من عرض البحر ، وهذه المواقع عي خليح عرسي برسو السفن والاقتراب الميها من عرض البحر ، وهذه المواقع عي خليح عرسي برسو السفن والاقتراب الميها من عرض البحر ، وهذه المواقع عي خليح عرسي برسو السفن والاقتراب الميها من عرض البحر ، وهذه المواقع مي خليده عرسي برسو السفن والاقتراب الميها من عرض البحودي ،

ويفع مرسى حليج بلا (٢) شمال رأس علبة عند حط عرض ٢٢ درجة شمالا، وبمتاز خط الساحل بين رأس حدارية وحور شناب بالكسارات واصحة في العاجر المرحاتي الساحل ، ويؤدى كل واحد منها الى شرم أو حلسج صغير صالع لرسو السعى في اعماق محبودة ، ومرسى بلا يقع على واحد من تلك الشروم، أمام تعرق في الحاجر المرجابي ، ويمكن الدخول اليه من عرض البحر بطريق يمع على مسافة ثلاثة أميال حبوب عرب رأس حدارية ، وتصني أعماق في حسم مرسى بلا الى حوالى عشرة أمنار أو ثلاثين فدما ( جمس قامات ) (٣) وهي مناسبة جدا لفاطس السفن في المعمور الموسطى ، ويعتقد كموير أن دلك الموقد هو ديني الشار اليه دون حوان دكسترو رذكره باسم أحديد، أما شرما أبوقاطمة والحدودي فيسعدان بمسافة ١٥ كيلو مترا شمال غرب مرسى حلايبه ، ويقع شمرم وتصف عدالنقامحط غرض ٢٢ درجة و ٢٧ دقيمة شمالا مع حط طول كيلومير وتصف عدالنقامحط عرض ٢٢ درجة و ٢٧ دقيمة شمالا مع حط طول 7 ترجة و ٢٧ دقيمة شرفا

Kammerer, A.: La Mer Rourge p 20 ' (1)

British Admiralty: Op. cit. P 185 (1)

<sup>(</sup>٢), اللامة سنة القدام ١

والى جوازه مناشرةً شرم الحودي عند التقاء حط عرض ٢٣ درحة و ٣٥ دبينةً شمالا وحط طول ٣٦ درحة و ٢٣ دقيقة شرقا ٠ و كلاهما من الشروم؛ لتي تؤهلها صعائها البحرية والأعماق فيها لاستقبال السفن في مرفأ محمى همايه كافيه -و مدكر أحيرًا مرسى خلايب الذي يقع شمال عرب رأس علية بمسافة ١٥ كيلو مترا بالتحديد ، وعلى مساف ٢٧ كيلومترا من شرق جنوب شرق راس أبو واطبة. وله هو الآخر من الصفات المحسرية ما يؤهله أو ما تحمله صالحاً لقيام منتاه الحدمة التجارة والملاحة • وتتميل حط البساحل بامتداد حاحز خارجي مرجاس Batter Real على مسافة مبتة أميال منحط الساحل، وتقع عليه حزار تان هما سزيرة خلايب وجزيرة كولالا Kowiala م وترتبط الجزيرة الشماليه ب خلاب \_ بعظ الساحل أوابياس بشريط صيق منالرمال ، وتبدو المناه العسفه فلما لين خط الساحل والجزيرة الجنوبية - كبولالا - ضيقة ، قليله المعبق هادئة ، وتقع قرية حلايب على الحالب الشرقي منها • وعلى الرغم من امتداد الحاجز المرجاني الا أن الموقع صالح لرسو السفن في موضعين ، تتراوح الأعماق فيهما دي خمس وأربع وعشرين قامة (١) ٠

هكذا كان كبرير أيحامه في نقمه لدراسات مرى وأبحاثه ونتائجه ، وفيم الأدله على احتمال الحطأ ، كما رسم الحطة للبحث من جديد عن موقع عيداب . وبرى كبرير أن شكل النساحل في المنطقة التي حددها مرى شمال حلايب بسبت ثران لا يؤهله نشام المماه المناسب • وبديل على الحطأ بدليل هادي آخر يفهم على ضوء دراسة خريطة حط السماحل التي رسيمتها الأميرالية المربطانية تحت رقم ٢٥٦٣ ، ويظهر قيها أن النقاء خطى العرص والصول المحدين كما دكرها مرى لا يقاط يابسا على حجه السناحل • ومتم ذلك فان الأدله المادية التبي عشر عبيها مرى تسهص فوية لمجانبه نقد كمرين ، وعلى كل حال قان الموقسم الدي حدده مرى لا بيمد كثيرا عن موقع خلايب أو أحد المواقع التي اقترح البحث عن علاقتها يميداب • وربيها كانت بلدة عيدات، ومواقسم السكن فيها بعيدة عن موقع المرقأ والمراسي ، ويعني ذلك أن الكوم الأثري الدي عشر عليه كل من بنت ومرى على مسافة سبت ثوان شمالها هو يقايا المدينة ومواقع السكن ٠

عندما تتحدث عن قيمة عيداب في حدمة الملاحة والتحسارة ، تحد المسسما مقبطرين الى الاشارة الى أن البحر الا حبر مبد أراخر القرن الباسع الميلادي ، قد استماد مكانبه وقييمه منحيث كوته طريقا وشريانا لعيورالتجارة ومرورها بين الشرق والعرب ، وقد م ذلك التحول الخطير نتيجه الطورات سيساليدة كان لها رد فعل ، يتبش في تدمور وصوط قيمة الحليج الغارسي ( العرابي ) • ويعلى ذلك أن الخليج العربي تخلى عن حائب كبير من تصيمه في خدمة العلاقات التحارية بيل العالم الآسسيوي من حاتب ، وعالم السحر المتوسط وما ورامه سريا من جالب أخر ٢ والوافع أن السص باتت تحجم عن استخدام دلك الطريق بعد الاصطراب الدي هدد الأمن على أثر فيام تورتي الزبج والقرامطة - وهكد: بحولت معظم السمن الهندية والعربية وسفن الصين الى طريق البحر الأحمر مناشرة ، قازدهر وازدهرت موانية وازدجت بالعركة والنسياط ، وكانت عيداب من بين مواني البحر الأحمر التي لمعت وزاد ورود السعيانيها • ويدكر الرحالة ناصري خسرو أمه حلال العصر العاطمي كانت عيذاب ميساء للبصائع الكثيره المتموعة ، ترد اليها من الحبشة وربجنار واليمن والشرق فيمسأ وراء البيجر الأحمر على سعن تصل في استمراز والنظام • وكالت التحارة التي ترد ان عيداب تسلك أحد طريقين الى المراكزالتحارية على السل في صعب مصر الى أسوان أو قعط \_ ثم تمر منها يطريق السيال الى الشامال ، حتى ، تعترج من موامي عصر على الساحل الشمالي الى دول البحر المتوسط وأوربا • ولعبت هروف خاصة أحرى في اقبال التحار إلا وربيين من حسوة والبدعية ومنقلية على تقصيل دلك الطريق واستيراد البضائع والسنع الأسيوية تطريق عيداب. وتسس تلك العروف من صميم صياسة العاطميين الدين قدموا كلالتسهيدت من جانب ، ومارسوا التسامع في أزمي صدورة من جانب آخر \* ويسلحل ابن حير ذلك النشاط التحاري المامي واستمرار والتظام القواعل من والي عيداب ، ولا ربب في أن دلك المشاط كان يزداد ويسمو ويتطور مع ازدياه سو العلامات الامتصادية بين مصر والدويلات الايطاليه التي احترفت واحترق ممكانها الوساطه التجارية بين العالم الأوربي والشرق .

British Admiralty . OP. Cat PP. 182 - 3-

وظلت عيذاب وتشاطها في خدمة التجارة خلال القمرون الطويلة تخطمهم لسيطرة أو حكم تناثى يشترك فيمه كل من المصريين والمنجأة ^ قد لا تعرف بالضبط طبيعة تلك المشاركة في تعاصيلها الدقيقة ، ومع دلك فان داهيـــل @D'anvilla لا يشك اطلاقا في بيعينها لصر وحكم مصر ، لأنه وجدها مرجودة صمن مراكز التعداد في مركز قوص • وبعثعد أن اشتراك البجاة وغميرهم في رعاية المبناء وحكمها كان نتبحة حتمية لظروف تتعلق بطبيعة موقعها في قلب اوطامهم \* والغريب حقا أن تشارك العماصر البحاوية مشاركة إيجابية في حكم الميناء وخدمة الملاحة • والبحاة هم الدين كانوا داعًا نفورين منالبحر ومايتصل بالبحر • ولكن ليس من الضروري أن يكوريسكني السجاة فيعيداب ومشاركتهم ل جبايه الصرائب ، دليلا على تقير حطير شامل ل طبيعتهم وصعاتهم وعلاقاتهم بالبحر وخدمة البحر • وربما كانت الجماعات التي شاركت النعود المصرى في الإشراف عليها مجرد قلة قبيلة تسعى إلى تحليق يعض الكسب • ويعنى دلك أنها كانت لا تؤدي تلك الخلمات وذلك النشاط عن ايان أمليل بقيمة التحرم وخدمة الملاحة البحرية • ولما كانت معظم الصدادر التي تؤكد مشاركة السجاء في رعايه عيداب هي نفسها التي تشير الى أنهم كأنوا مصيدر شبخب وفلافل ومنازعات ، قامه يكون من الصعب علينا اعتمازهم في خدمة التجارة والملاحة . ولا شك في أنهم كانوا لا يؤمنون يقيمة المعافظة عليهــــا والابقاء على استمران وانتظام مرورالقوافل بها معهم فيما يندوب عليها وليسوا معها وخطرهم كان يهدد سلامة وأمن المجار والتجاره من حين الي حين • وسكن أن تعتمل على رواية ابن بطوطه عن حالة القتال والحرب بين القوة المنوكية والنحاء في عام ١٣٢٦ ميلادية في توضيح معالم تلك الحبيعة وابرازها ٠ ويدعب الشكالي مداه عند بعض الكتاب قلا يعترفون أصلا باشتراك النجاة في خدمة الملاحهوالتحارة لأن الحدارت في نظرهم ليسوا من البحاة ، وأنهم من أصل عربي مهاجر من جنوب شبه الجريرة العربية • وفي القول الاُحير جرأة لا يمكن أن تجاربها •

حعيقة أن مَّهُ قبائل أو جاعات عربية هاحرب واستقرت في أتحاء متعرفة من

ظهير الساجل الجنوبي للبحر الأحمر ، وأحكمها في الوقت عسمه لم تحتمظ

بمقاوتها مِل اختلطت بالبجاة • ومع ذلك الديد من الاعتراف بأنه ربما كان

تسرب المرب والدم المربى سميا في خلق البجاة خلقا جديدا أء وتعديل بعض

مَنْ صَفَاتُهُمْ وَطَيَائِمُهُمْ \* وَتَحَنَّ لَنْ تَعَجَّلُ فِي جِدَلُ حَوْلَ ذَلِكَ المُوضَوعِ لأَنْ طَبِيمَة المُشَارِكَةَ كَأَنْتَ تَضْعَ مَصَرَ فِي مَرَكُرَ مَمِنَازُ ، وَلَهَا تَصَيِّبِ الأَسْدُ ، لأَنْهَا الشريكِ انعوى وصاحبِ السلطة والسنطان \*

أما الموصوع الجدير بالدراسة حقا فيتلخص في البحث عن قيمة عيداب بالنسبة لتجارة الا قاليم السبودانية ، وهن تعتبر المسلاركة بين المصريين والمحاة مبررا كافيا لاعتبار عيدات من الوالي التي خدمت التحارة السودانية ومرود السنع التي تعمل اليها من قلب الا قاليم السودانية فيمنا حول البيل التولي وما وراءه حتوبا وغربا ؟ وتتطلب تلك المسلكلة في الواقع حرصنا وحدرا شديدين لأبة ليس من السهل عليما جمع الأدلة على قيام علاقات ظاهرة بين دويلات البوية المسيحية وبين عيداب ، ومع دلك فنحن لا بسك في أن عبداب كانت تسهم في خدمه التجارة السودانية ، وأن ثمة طرقا كانت تعسل البها ، وتستخدمها القوافل التي تحمل السنع بشكن شديه منتظم ، ويستق التعامل بنك القول من أمرين اثنين :

أولا \_ كانت السلم والمنجات السودانية تتخذ لنعسبها طريقا نحو الساحل السوداني ومرانيه عندما كانت باسم قائمة في خدمة المجازة والملاحة ويعنى ذلك شيئين هانين هما . (أ) أن النوحية المبحري لتجسارة الأقاليم السودانية كان حقيقه لا جدال فيها مند وقت بعيد ، ولا به سبيل لاشتراكها في التجارة الدولية (ب) أن سيطرة العرب المسلمين على خط الساحل وتسرمهم وارتكاذ تشاطهم في بعض النقط المنتقاة لعدمة التحارة ثم يقف في سبيل ذلك النوجية وانجاه السلم من دول السودان المسيحية بحو المبحر الا حس كفريق رئيسي للبجارة العالمية ،

و بعن على صوء ذلك المهم بتصبير بل وبعثتم بأن اصبحال باصع ثم روائها ، لا يعنى مطلق الهياد أو التهياء العلاقات التجسادية بن المويلات المسلحية في قلب حوص النيل وبن المعسنة البحرى على البعر الاحسر وما دمنا مقتنمين بدلك ، فلا بد أن السلم والمنتحات السودانية قد تحولت عن باصع الى ميناء أو موانى أخرى على شروم خط السياحل ، بحيث تصله

طرق التجارة من الداخل في استمرار وانتظام • وبحن تعتقد أن جالبيا غير قبيل من تلك السلع قد تحول فعلا الى طريق عيدات • ويشير كبرير الى أنها حدمت أكسوم وتحارتها وأن ثبة طريقا كان يربط بينهما ، الأمر الدى يدل على التسامح الذي تمتعت به المنساصر الإسلامية • ويدلل على وجود دبك الطريق بالرحلة أو الرحلات الى تمت بين البندقية وأكسوم بطريق عيداب ، ومها الى سنواكي ثم يصعد المرتفعات الى شمال الهصب الحيشية (١) • ولاجدال في أن الميناء التي تخدم أكسوم جديرة بأن تكون في حدمة دول المتوبة المسبحية أنضا •

تاسا نعن سعوجی الدلس الشابی من عصة عیدات داتها والمهایة الی التهت البها ، وما كان من أمر تخریبها علی ید سلطان المسالیك وفرار بسیس سكانها العامدین فی حدمتها الی مواقع حدیدة ، وتعی نعلم أن هؤلاء الدین فروا عمیا اتجهوا الی سواكن و دنجالا ، وأن صباح قیمتها آدی الی تطورات خطیم فی میماء آخر علی حلیج من شروم خط السساحل السلودایی ، و سمئن تسالنظورات فی انتعاش سواكن فیجاة واردیاد انتشاطه المتعنق یخدمة التحمارة والملاحة قیها ، حقیقة أن سواكن كانت قائمة و كانت تحدم التجارة ولكن أن تزدهر فحأة ویزداد نشاطها ویتصاعف ، وكرورها السفن المتحاریة من الهده والمدین ، قدلك مو الدی یدعوا الی النول بایها اسعشت علی انعاض عیداب قد المهارة ، ویعنی دلك أن النجاره الی كانت تتحد لمعسها طریعا الی عیداب قد البهارة ، ویعنی دلك أن النجاره الی كانت تتحد لمعسها طریعا الی عیداب قد أن بؤكد أن التحارة الی تحولت عن عیداب المتداعیة كانت بالفرورةمنالاقالیم السودانیة ، وأنها وحدت فی سواكن ، ولكی یستقیم الأمر لابد لما می السودانیة ، وأنها وحدت فی سواكن — المیشاء المدیدة ـ الطریق للوصول ای السودانیة ، وأنها وحدت فی سواكن — المیشاء المدیدة ـ الطریق للوصول ای سوق التجارة المالیة ،

وعنى الرغم من ايماسا بعدك الحديقة الى تستوحيها من الأدلة غير المباشرة قابه ليس من السهل علينا أن تتعرف على حقيقة العلاقات التجارية بين عيقاب وبين الدويلات المسيحية ، مداها وطبيعتها • وليس من السهل بطبيعة الحال أيضا أن نضع أيدينا على الطريق أو المطرق التي كامت تربط بين مراكز تجميع

Kamarar, A.: La Mer Rouss Vol II. P. 297, (A)

التحارة على البيل البوبي وديل عيداب " ومع ذبك مان عبران المتناى ودرول المرب والعناصر العربية بها في مواقع مناجم المدهب يمكن أن مكون دليلا على وفرة الموارد المائية التي تضمن انسياب التجارة في طرق ملائمة مأمونة ويعدر تسرب العرب في شكل مرحاب متنابعة متلاحقة ويعداد كبيره تزايدت بعد المرق ١٢ الميلادي ، من أهم العوامل وأفوى المررات للعول بودرة المياه على العرق في العتناي ما بين السلل وعيداب من حالب ، وترايد المسلساط التحاري والملافات الاقتصادية بين مناطق الانتاج في قلب الاقالم السودائية وبي عيداب من حالب آخر ،

### اضمحلالها وبخريبها:

أشرا من قبل الى حرص ولاة مصر وسلاطينها على ميناء عيسباب ومرور التجاره بين الشرق والعرب عن طريعها وما تحققه من مكاسب مادية وليس ادل على حرص سلطان الماليك ببيرس على ميناه عيداب ورعايتها وتأمينها من ذكر حملته الموفقة سنة ١٣٦٥ ميلادية على سواكن و وادا كان الهادف الطاهر هو تأديب حاكمها وعمالها لاعتدائهم المتكرر على التحار واغتصاب أموال من يموت منهم في أرصها ، فان ثهة معنى آخر تنظيمه تلك الحملة و يتنخص ذلك المعنى في اهمام مؤكد بتجارة البحر الاحمر ووصولها واسطامها وتأمين المحاليات العاملة بها و وعلى الرغم من ذلك كله فان منطق العوادث والظروف والملاسمات كانت كلها قد تحالمت حتى أدت الى اصمحالال عيداب وتدهور والاصمحالال قيمتها و ويكن أن نامص فيما على الموامل التي مهنت المتناهور والاصمحالال

أولا \* ... يتعلق العدامل الأول بعودة الأمن والسديام وزوال الا حظار الني كانت تهدد طريق المدج عبر شبه جزيرة سديناه \* وكان تحول المحجاج عنها وعدم المرور ديها يعني حرمانها من جانب كدير من مظاهر النشاط والحيوية وعلى ابرغم من دلك فان أيا العدا لا يعند أن تمه علاقة بير دلك المحول و بي يدانة مترة المدهور \* إلا أن لا يمكن أن تتصور ذلك أو أن تقبله \* وتؤكد أن انتظاع وصول الحجاج البها فيه مضبعة وخسارة لسكانها وعمالها الدين كانوا ينكسبون كثيرا من حدمتهم في موسم الحج من كل عام \*

ثابيا \_ يفهم العامل الثاني على ضوء رجعية في التفكير حرمت سفق غير المسلمين من خدمة التجارة في البحر الاحمر \* وعلى الرغم من قيام عرب اليمن بالوساطة بين عيداب وبين السمن الهديه الصينية ، الا أن التعميد في عمليات التبادل يكون من شانه عادة هبوط حجم التجارة والتعامل \*

تالثا \_ يتنتق العبسامل الشائث من حالة العوضى التي كانت تسمسود والاصطرابات التي كانت تعدث من حين الى حين في ظهيرها ، نتيجة للصراع بين القبائل العربية الشدافعة من أرض مصر الى الاتقاليم السمودانية ، وكثيرا ماكانت قوافل النجاره والتجار تبعرض للخطر من وراء تلك العوضى ، الأمر الدي قلل من قيمة عيداب ، ويمدنا ابن نظوطه بتشاهداته عن ذلك العراع واصطراب الأمن ومسيادة العوضى في أثناء رحلته الأولى اليهما في سهة ١٣٣٦ معددة ،

عدّه العوامل كما ذكرنا كانتائسهيد للإضمحلال والندمور، الذي استعرق حوالي النصف الثاني من العرن الثائث عشر المبلادي • أما التدمور الحقيقي ومد حدث في العرب الرابع عشر عتبر لتيجة لثلاثة عوامل أخرى مباشرة وغيرمباشرة. والعامل الباشر يفهم على ضوء التطور الذي طرأ على مركز ميساء الطور عبي الساحل الشرقي لخنيج المدويس • والمعهوم أنها اشتهرت وازديمرت قيمتهما حتى باتت الميماء الرسيمي لمحارة مصر المبلوكية ، ويعمى دلك تبيول حانبكس من التجارة اليهسماء والصرافها عن ميماه عيداب ١٠ أما العاملان عير المباشرين فهما ازدهار جدة وتمو حركة الملاحة فيها وعن طريقها مند أوائل القرن الرابع عشر المبلادي من حانب آخر ٠ وكان ازدهار جدة وتلحور الانتاج في مصر العليا. دول شك لما على حساب عيدالها واليهة عيدات وحرور الشعارة بها ٣ والود أن تستهز هذه العرصة لكي تدعم راينها في قصة حياة الواني على خط الساحل السوداني ، وارتباط كيانها وحياتها وعائها بمسائدة القوى المسيطرة على البحر الأحمر من ناحية أو في مناطق انظهير من ناحية أخرى ٢ وبعض لانشنك في أن الاتحام الى اعتبار الطور المنام الرسيس للصر يعني أن القرة السيطرة عي البحر الأحبر قد أهملت عبدات ومروز الشجاره بها وحكمت عليهما بالشدهور والإنهيار ، ويتسب التاريخ تسرسماي كل النصرفات التي هددت كيان التحارة لا في عيدان وحدماً ، يل في البحر الاحبر بصعة عامة ، وأنه هو الذي أدرلها.

ضرفة قاضية خريتها وبعثرت القاطنين بها والعاملين على معادسة التجهارة وخدمة الملاحة ، وقصت على آخر أمل في عودة الحياة والنشاط اليها • ومهها يكن من أمر المبررات التي تبور له معلته الشبعاء ، فأن عمرد الفصاء على عيداب وتخريبها يسى أن سياسة مصر تجاه فجارة البحر الأحمر قد تعيرت كثيرا عن دى قبل • ويمكن أن سعبر كتابات ليون الأحريقي الدي زار مصر سمة ١٩٣٦ ميلادية ، الضوء الذي يوصح لما صعة دبك الحدث الخطير ، وما كان من أمر الهجوم عليها وتخريبها •

وعلى الرغم مما حل بعيدًاب من خراب ودمار فان موقعها ظل مهما بالتسبة لنعض الاتصالات التي قامت بها بعض العسماصر الأوربية من أجل مشروعات تجاريه وحريبة • ويبدو مرتاحية أحرى أنها كانت اتصالات تنطوي على أطماع وأفكار مبليبة ، وموجهة فقد الدولة الإسلامية والمستسلمين ، وقد استخدم الموقع لمرور ممص السفراء من المرهبان ونحسيرهم الى الحيشمة ودتقنة ، وكاما معقلا المسبيحية بـ آيذاك بـ في قلب حوص النيال ﴿ وَيَظُنُ الْبِعْصِ أَنَ اتَّحَادُهَا وكرا للبالمن ومركزا للمشاط المعادي للدولة الإسلامية حدث معذ أواثل الفون الرابع عشر الميلادي ، أي صل تخريبها بحوالي قرن كأمل ، ويؤك هؤلاء أن برسياي كشف النقاب عن تلك المؤامرات وتنبه لتلك الأحطار التي تهددسلامة المسلمين من مواطن المستحية في حوض السينسل حشوب مصر ، وتبين مؤامرة موسرومة بين كل من ملك الحبشة والملك العواسو الخامس ملك أراحون من أخل شن حرب صليبية في سمة ١٤٢٩ ميادية ، ويرون بناء على ذلك أن الماليك كاروا محمين في سياستهم الجديده التي تتلخص في التشدد في معاملة الأوربيين ، وحطر الملاحة عليهم خشبيه النسرب الى جدة أو الطور ، والتي أدت الى التدهور الملحوظ في قبمة عيداب • بل الهم كانوا على حق أنضما عندما أهمموا عبدات وتسمموا في خرائها حتى النهاية \* وهع ذلك فان الأورنيين لم لكفوا عن الاتصال عن طريقها ببلك الحبشة من أحل الصلحة المستركة فيرسم سياسة صلببية جديدة تتحد من الحبشة بعاعدة للهجوم على اللولة الإسلامية. ومناهم الشخصيات التي مرت بموقع عيداب وخرائبها بدرو كوفلهام والغوسى دبالمًا رسولا ملك البرتغال الى الحشنة مننة ١٤٨٧ ميلادية ، أي بعد تخريبها بحوالي سنتين مدنة كامنة ، وظل موقع عنداب يحدد ويرسم على الخرائط حتى

### الفصسل الخامس

سسواكن الميثاء العربي السودائي

موقع سواكن وملامته لرسو السفن ... فلهورها ونشاطها نتيجة لحسن موقعها وصفته من وجهة النظر البحرية ... تحليل اسم سواكن وعلافته بشاطها ... سواكن تعاصر باصع وعيداب وقر بها نجادة التهريب وبعص من تجادة الدويلات السيحية ... شهرتها بعد تغريب عيداب وانتقال الحادرب البها .

كانت حريطه فريدوس صنه ١٤٩٩ والتي كانت آخر تلك الخرائط الدى فلهم عليها • ثم ضاع بعد ذلك كن أثر لوقع خريف عندان في كل الخرائط التي رسمت للبحر الأحمر وموانيه منذ أوائل القرن المسادس عشر • ويطن أن ذلك كان نتيجة مناشرة لعاملين جديدين لهما علاقة لا باحتفاء موقع حر أب عدان من الحريفيط فحسب ، بل بتدهور كل بجارة ومواني البحر الأهم عن ذي فبل وهدان العاملان هما :

١ \_ كشف طريق رأس الرجاء الصالح في أواحر القرن الحامس عشر الميلادي واقدال التحارة المتدادلة بين آسما وأوراها على ذلك الطريق الجديد ،

٢ ــ دحول العثمانيين إلى مياه النحر الأحمر وممارستهم حق السمادة على ميامه وسواحله وتحريم الملاحة على الأوربيين فيه شمال جدة .

و كلا العاملين كفيل بأن يتنزع من البحر الاحمر وموانيه جانب كبيرا من التجاره الى كانت تمر به وتدعو الهاردهار موانيه ونشاطها • وهكدا تصادرت كل الموامل وكل الطروف ووضعت بهاية لمصل آحر من مصول قصه المراتي على خط الساحل السودائي • وكانت هذه التهاية من باحية أحرى سبيا في زدهار ميناه أحر هو سواكن •

### سيسواكن

### اليثاء العربي السوداني

كان تخريب عيدًاب وانهيارها من غير شك العامل الرئيسي في تطبيور مركز سواكن وشهرتها كميناه في خدمة التحارة والملاحة في البحرالاجر • ويعني ذلك أنها أصبحت مند أوائل القرن الخامس عشراليلادي الميناء الأول الدائم الصبت ف حدمه التجارة السودائية التي تشمرك في التجارة العائمة \* وقد قامت بدووها وحملت الأمانة خلال خمسة قرون ، تصل البهما الطرق وتسماب البهما السلع والمنتجات من قلب الأقاليم السودانية • ولعل أهم ما يمين تلك الفترة الطويلة في تاريخ سواكن والموجية البحري للتجارة السودانية ، هو تطور الظروف في الداخل والخارج - وكانت تلك الظروف المتطورة الدائمة التغير في السودان من جانب ، والبحر الاحمر من جانب آخر ، تلمب دورا خطيرا في حياة سواكن وقيمتها في حسمة الملاحة والتجارة • ونجن عندما نقرر قيمة الدور الذي قامت مه بعد تخريب عيذاب لا تقصة مطلقا أنها قامتال ظهرت قردلك الوقت بالذات، فهي قديمة وكانت معاصرة لاكتسر من ميناء من المواني الى تعافيت في قيامها وتطورها وشهرتها على خط الساحل السوداني و يبعي ذلك أبها قابت باطبية الميناء وخدمة التجارة والملاحه قبل أن تممحها الظروف المرصه الملائمه ، لأن تلمع وتشبتهر وتتحول البها السفلء وتزهمر فيخدمة تجارة الدوبلات السيممة في السودان ، و نحن ان كنا لا نملك الدليل على ثاريخ ظهورها وقيلها ومرور التحارة بها أو ورود السفن الكبيرة النبها ، فإن بعص الكتاب يشبيراني أن سواكن أو موقعها على وجه التحديد يعتبر من أقدم المواقع الذي قام هيه ميناء على خط الساحرلجدمه التجارة والملاحه ، ويؤكدالأستاد شاطر بوصبيلي (١) أناستخدام موقع سمواكل أقدم من التشماط المحرى والتجاري الدي مارسه اليوتانيون النظالة أن النهد البطنمي • ويري إن تسميتها قدل على أنها من أصل مصري

Bousely, S. A., The Greek Influence in the Blue ( v ) Nile Valley, 1945



شكل ﴿ \$ ) كروكي حزيرة سواكن والقناة التي تربط بين المبنياء وعرض السحر

أصيل قديم ، وهو شواخي Showa khon • ويعني دلك في رأيه أنها كانت عطة شوا التي تعتبر اقليما نيسيا من صميم الحبشة • ويذكر أن تحول الكلمة خن Khon الي كن Kon كانت تتيجة حدسية للطروف المتعلقة بعالو أبجدية اللغات البحاوية من حرف ، الخاء > • وقد افترص البعص الآحر قيام سواكن في نعس الموقع المذي قام فيه بطلميوس ثيرون المركز المطلمي المشهور ، وعدًا الافتراض الأخير غير سنليم من أضامه لأن كروعت الْدَي حص موقع بطلميوس وغيرها من المواتي على خط الساحل السوداني أثبت قيامها في المردم الدي يرجد فيه مرفأ عليق ، ويرى أن سواكن ربما قامت ونشأت في موقع آخر ، عير موقع بطلميوس ترون ، ورسا كانت تشغله منناه أخرى من المواني والراكز السطلمية الكثيرة الأخرى ويعتقد أن ذلك البياء البطلمي الآخر هو ليمن ايفنجلز - Lamen (۱) Evanglais ميناه آخر قامت سواكن فيموصعه مو سوترليس ( Soterlimen (٢) - ومهما يكن من أمر قان نماي الكتاب بالبيحث في دلك الموضوع ، والقول أو الاصرار علىأن موقع صواكن كان في حديمة الملاحة والتجارة منذ أقدم العصور التاريخية يعنى شبيئا ، ولا يمكن أن بكون غمير ذي مغزي • وتبحق تعتقمه أن ذلك الإصرار أيستنذ الي ادراك تام للموقم المماز والظروف الطيمة التي يسميز بها دلك الموقع ، والتحهوم أو المعروف أن مدا الجزء من خط (لساحل السوداني يتميز بحليج طبيعي لحماية السفن مي (الأنواء والمواصف ، كما تلالم أعماقه رسنو السفن ودورانهما واستعبالها -ويعسى ذلك أن كل أولتك الكتاب متصورون أن تجارة المصور القديمة ورواد الملاحة في السحر الأحمر ، لايمكن أن يفوتهم استخدام ذبك الحبيج الذي تؤمله كل الصفات والمميرات المناسبية لخدمة السفن ، وعمل كل حال فان موقع خليج سواكن لا يبعد كثيرا عن الشروم والخلجان الى فجأ اليها رواد الملاحة و وليسى غربنا أن يكون واحدا منها •

Crawfoot, 6. W: OP. Cit P. 264 (1)

Lyden, J. Historical Account of Discoveries & Travels in( v ) Africa. Vol II PP. 188 - 198

ولا يبكن للوصف مهما كان دقيقا أن يصوو خليج سواكن وابداع الطبيعة و حنقه وتكويته ، والطربق الذي يربط بينه وبين البحر المكشوف ، وتوجد مناك ثمرة معقولة معتدلة تعصل فصسلا تاما بين الحاجز المرحاس الخارجي الدى يكاد يمتد بحداد حط الساحل ، وموفر للسعن الأعساق الملائمة للمسرور الى المرقبة • ويمصد الطريق من ثلك الثقوة الى الجزء الدائري من الحليسج في الداخل ، والذي توجد فيه جزيرة سدواكن ، في شكل ذراع من المباء يبدو مستقيما ، ولا يمكن لمن يراه أو يمر به أن يصدق من أول وهلة انه امتهاد طبيعي - وربيه تصوره البعض قناة صناعية من خلق الإنسان ، لأن جوالبـــه مستقيمة وسظمة الى حد كبير ٠ ويتجه دلك الدراع المائي الطبيعي بصعة عامة من الشرق الى الغرب ، تحف به الحواجز المرجانية الحارجية Barrier Reefs وحواجز مرجان خط الساحل Coastal & Fringing Roofs وتكون الشماب المرحانية على الحانيين باستعراد ، ومع ذلك قان من يمر بالدَّراع المائي يمكن أن يمين القباة الجانبية الضحلة الق تفصل عادة بين الحاحق الخارجي وحاجق خط الساحل • أما شعاب المرجان فوعرة صخمة تكاد لا تشرها الا يضع اقدام قليلة من ماء البحل • وبود أن بنيه الأدمان إلى أن امتداد الدراع واسمتعامته وتكون الخليج بصبغة عامة يرجع الى ظاهرة حدوث التشققات والانكساد . ويعتبر ذلك أيضا مستولا عن الأعباق التي تلائم رسو السمن في قلب الخلجان والشروم ونهاياتها الداخلية • وليس ثمة ما يمنع من أن تكرر المقول بأن معظم خلجان خط الساحل السوداني تكونت نتيجه لحدوث شقيل متقاطعين على شكل صليب . ويمش كل شق منها ذراعا تكون احداهما موازية لخط الساحلوتكون الاخرى متعامدة عليه بحيث يربط بين الذراع الاولى والمسطح الماثي المكشوف للبحر الأخر • وهذه الخلجان والشروم من طرارين اتدين ــ كما قلتا ــ يمتلز الالول بطول اللواخ المواذية لخط الساحل وعبقها ، وقصر الدراع الأحرى التي تربطه بالبحر ، أما الشاتي فيتيز بطول الثراع المرتبطة بالبحر عن الذراع المواذية لخط الساحل • وخليج سواكن من النوع الأخير الدي يتميز بطول الذراع المرتبطة بالبحر • ويبلغ أقلعرض لتلك الدراع حوالي ٢٠ ياردة وتحف بها عند العصمة الخارسية والحواجل المرجابية ، التي تنحسر عنها الميساء وتبدو مكشوفة فوق مستوى سطح النحر خلال عدد من الشهور من مايو الى أغسطس .

ولا يحب اليابس بالدراع الاعلى مقربة من تهايمها الداخلية لمساعة ميلين ، ويتصل بعدها مباشرة بالدراع المائي الأحرى ء الموارية لخط السماحل والق تبدو في شكل شبه دائري غير منتظم ، وتوجد فيسه جزيرة عسواكن وحزيرة الحجر الصحى . وتقسم مك الحرر السطح الماثي شبه الدائري الي قسمين ، يمتد الاول على شكل دراع قصيرة في اتجاه الشمال الغربي وتشير بالأعساق الصحلة وكثرة المخاصات (١) ، أما القسم النساني فيمتد في اتجاه المحسوب والجدوب الشرقي وهو عميق تقع هيه جزيرة مسواكن ولما كانت الأعماق فيما حولها مناسبة ومنتظمة وملائمه لرسنو السعن ، فقد قامت فيمسأ حولهما كل مظاهر النشباط والمجهودات المتعلقة باستقبال السفن ورسوها والشبحن والتنه بنم • ومم ذلك فان دخول السلمن وخروحها من الميناء كان لا يتم الا أن ساعات التهار حتى يمكن أن تمن في سلم خلال المنحل وعبر الذراع المسائية الطويلة ، دون أن تنعرص لحطر الاحتكاك أو الحنوج على الشعاب المرجانية ، والراقع أن تفذه الذراع الطويله لا تمثل المدحل الوحيد ولكنها أصبها جميعا لمرور السفن الكبرة للملاحة المحرية • ويعتى ذلك أن ثمة مدخلين آحرين يمكن ان تسلكهما السفن وهما المدخل الصمالي والحبوسي • ويعتس المدخل الشسمالي الدي يمكن أن تسلكه السفى المنحهة من شمال البحر الاجر لحو الجنوب أخطرها جمعاً ، في مسافة تبلغ حوالي ٩٠ ميلاً - أما المدحل الحدوبي والذي يبلغ طوله ٦٠ ميلا ، ويمكن أن تسلكه السمن القادمة من جنوب البحر الأحس في اتحاء الشمالي فهر أقل خطرا ، والخطر في كل من هذين المحتبي عيجسة طبيعيم ومنطقمة الأعهما عبارة عن طريقين في القنهاة الضمحلة الحانبية الموازية لمحط الساحل تقريبا ، والتي ذكرنا أنها تكون محصدورة عادة بين الحاحق المرحالي الخارجي والتجاحز المرحامي السباحلي • أما المدخل الرئيسي فهو الأوسط والَّدي لا علاقة له مطلقا بالعماة الجابعية الصحلة ، وهو أكثر عمقا وأقل طولا فلايريد طوله على ٣٠ أميلا من عرض البحر الى جزيرة سرواكن • وهسة الملاحل الأخير كان مستحدما لمرور السغن المحرية ، ولكنه الآن بعد أن رادت أحجامها وزاه الفاطس منها وزاد النمو المرحائي على حانبيه ، بات خطرا ، ولا تستخلمه الا السفن البحرية التي لا يزيد العاصس منها على ٢٠ قدما ٠

Entish Admiralty: Red Sea Pilot P 210 (1)

ويجدو بننا قبل أن تهستم بسواكن وقيمتهما من وجهق النظمر التاريخيه والاقتصادية أن نشير الى أن تحلس اسم سواكن يسمر بالعرافة - ولمفهموم" أن ذلك الاميم لم يظهر ولم يستخدم ويتداوله الكتاب والنماس الا منة العصر المرجى الاسلامي • فهل يعنى ذلك أنه اسم عربي أصيل ، أو على الأقل أطلقه العرب على ذلك الميناء ؟ الواقع أنه ليس من السهل علينا النطع برأى معين في ذلك الموضوع • الأنه ليس ثمة دليل يمكن الاعتماد عليه • ومع دلك فإن ثمة افتراضات وقصصا يتداولها النساس وبدكرها يمض السكتاب لتنعلبل اسم سواكن ومصموه ، والأصل الذي اشتق منه • ونذكر في مقدمة تلك الافتراضات الطريقة دلك الرأى الدي أشاراليه الأستاذ شاطر وصيلي في تحليل الاسم الي مقطعين لكن مقطع منهما معنى مطلق ، ويؤلفان معا معمى عاما • وقد دكرنا من قبل أمه لو صبح دلك الاعتراص لكان دليلا على أنه ميناء قديم مارس فيه الانسان خدمة الملاحة والتجارة مند وقت يعيد - وتناول البعض الآخر الاسم عن وجهــة عظر احرى ، وذكروا أنه مشتق من كلمة عربيــة أصيلة هي كلمة د ســـوك × • ويذكرون في معرض تاييد رايهم أن منطقة الظهماير التي تسيطر عليها صفات الصحراء وشبه الصحراء ، وتتعرض لديدية كبيرة في كبية المطر السنوي من سبه لأحرى ، معرضه لأن يصيبها الجنب والتدهور قالبيو النباتي المثل في أعشاب قصيرة فصلية من حين الى حين ، ويعنى دلك العقس وموت الحيوادات تدهورا في الموارد الاساسمة للسكان - ويؤدي ذلك يطبيعة الحال الي نزوح بعض السكان الى الأرامي فيمنا حول الموقع الذي قامت فيه سنواكن ، حيث تعلموا الصييد ومارسوا التجارة والسادل التجاري مع من حولهم - وهكما أصبح المرفع سوقا ومنها اشتق لعظ سواكم Suak.m ثم حرف قيما بعد الى سواكن ٠ وهذا الرأى معقول من وجهة النظر الموصوعية ، ولكن ليس من الضروري أن بفترض القحط والجدب حتى يبرر دلك تحمم السكان مي ذلك الموقع وما حوله ومبارسة التجارة • ولعل من الأوفق أن بتصبور أن وصول معص العماص العربية الشارحة من الحريرة العربية واستقرارها واختلاطهما بالمنجاة كان سببا في التجمع والإعتمام بدلك المنوقع الملائم لجدمة التحارة وتوحيهها • وبود أن بشير الى أن هناك رأيا آخر طريفا وعربنا فيالوقت داته ، لأنه بعول بان كنمه سنواكي مشبثقة من لفظ وسنجوب، خمع وسبحي، • والطريف بن العرب أن يعسر ذلك لنوقع سنجنا يصم الجارجين عن الدنون والمعربين م

وأن الملك سليمان كان يستحدمه في ذلك العرص"، ويُدكر أصحاب ذلك الرأى له له صحور أصدت تحريب مع مرور الرفت، وأصدح لا سكون الارمسة المتبال ويبيش من قصه حرافية الترض أصحابه أو يزعمون أن ذلك الموقيع مرتبعة بقصه طريلة عن قصه المسيمة حن الارمون أن ذلك الموقيع مرتبعة بقصه طريلة عن قصه المسيمة حن الارمون أن ذلك الموقيع وهر المنافقة ويرتبون حوادثها ومن ثم ينسمون اليها كلمة سواكن وهم لا يعترفون بأن للخيال بهيبا كبيرا في رسم شطوطها وحبكتها ويعهما يكن من أمر قدمن لا نهتم كشيرا بتحليل الاسم أو الوصول الى مصدره الذي المحدر منه ، وان كنا لعنقد أنه يدهدر في الغالب من أصل عربي أصيل "

وقد عرف اسم سواكن وورد ذكره وشاع بين الناس لأول مرة خلال القرن المشامن الميلادي ، وكان ذلك عادما مرت فلول أسرة الني أميه الهاربة بعد مقش مروان الثاني سنة ٥٠٠ ميلادية في الفيوم - ويتفق ذلك التاريخ في واقع الأمر مع نشاط العرب التازحين والمهاحرين من جنوب شبه الجريرة العربية وقبلها الى المواقع الملائمة على حط الساحل العربي للبحر الأحمر من أجل المجارة وحدمة الملاحة ، ويعنى دبك من باحية أخرى أن سبواكن عاصرت باصع الميناء العربي التعالص ء وأنها كانت تقوم بوظيعتها كميناء في خدمة التجارة الق ترد أنيهم في طرق تنسبات من الداخل ، وتوبط بنتها وبني بعض مراكز البحارة عني البيل. وبدكر المقريري (١) صاحب الموعط والاعتبار بدكر الخطط والادر أن عداك طريقا من السيل الى سنواكن وباصبع ودهلك وعيرها من جزائر البحر ، تحا مثه بنو أسيه الهاربون عندما جد أتباع العباسيين في ملاحمتهم وليس غريبا أن يجمع المقريزي كل تلك المواقع ـ سواكن وباصع ودهلك ـ في موصح واحد ، لأبه بعني بذلك أن المواقع التي مارس فيها المرب تشاطهم التجاري كانت على صلة وثيقة بوادي النيل في ظهيرها الأفريقي - وقد أشرنا في أكش من موضع سافق -الى أن تلك النفط والراكر كابت لا تستند الى تحدمة الملاحة في النحر الأشمار كصريق هذم الرور المحسارة الدولية ، بن كانب سعمها بجاره منطقه المظبير والاتصال المنظم ميما بينها • ولما كانت سواكن قد عاصرت باصبع حلال خمسة

۱ \_ عربری الاطال سفعة ۱۱۹

قرورًا على الأمل وعيداب من يعدها ، دان ذلك يعسى أنهــا عاشت مترة طويلة تستد من حوال القرن الثامن الميلادي الى القرن التأسيع عشر الميلادي - ولكسا عود أن نشير الى أن تاريخ حياتها الطويل ــ وان كان متصلا ــ اما يتقسم الى قسمين متباينين تماما ٠ حقيقة أنها كانت ذائما في خدمة التجارة السودائية ، ولكنها كانت تعاصر باصع وعيداب ، وكان موفقها مختلف تماما عته بعيد ان التردت يتلك الحلمة وأصبحت سيدة الواني على الساحلالسوداني م وتصور المعترة الأول من تاريخ حياتها والتي تمعد من أوالل القرن الشامل الميلادي الى أوائل القرن الحامس عشر ، الصفحات الأولى من خدماتها للبجارة السودانية وللدويلات المسيحية والتوجيه البحرى للسودان ومم دلك فان قيمتها حلال هده العترة كانت محدودة اذا ما قورات بقيمة كلمن باضع ومن بعدها عيداب. ويستق دلك من علمنا لحقيقتين هما الرجوءا كبيرا من تجارة الأقاليم السودالية كانت تسر يطريق باضع ثم عيذاب لما لهما لـ على التوالي لـ من علاقات ممرايدة مع التحاره الدولية ، بالاصافة الى أن سواكن لم تكل على صلة وثيقه بالسعن الملاحمة الكبيرة الفادمة من المحيط الهمدى • ويبدر أن ياصع ثم عيداب كانت شهر بهما وطبيعة خدماتهما ستجارة والملاحة تقدل من قسمة سنواكن وتعجمهما علم لكن لها ذكر ٠ و للصارب لدلك مثلا بمدم ورود دكرها في عقد الأمان الدي أعظاه عمد الله بن الحجم للملك كانون بن عبد العزيز عظيم البجاة صنة ٨٣١ ميلادية (١) • ولكن دلك كله لا يعني شيئا بالنسبة لوجودها ومعرفيها باسبم سواكن وميامها بدور ما في حدمه النجارة والتباهل ، لأنها كما قلت قد عرفت منذ الفرن الثامن الميلادي عندما مر بها الأمونون الهاريون ٠ ويؤكد جيم المراجع العربية القديمة أن سواكن وظهيرها كان يستقبل أهواجا من الاسر العربيسة خلاله القرون التاسم والعاشر والحادي عشر \* وكانت تلك العماصر تصل البها عبر البحر من اليابس،المقابل مياشرة طعبا للاستقرار فيالوطن الجديد ، وبدكر بلوس Biose أن من بين تلك الأسر العربية أسره أرتيجا التي ربما تكون قد وصلت اليها خلال القرن التأسم الميلادي (٢) •

١ المشريري الغطط صفحة ٢٧٢

Bloss, J. F. K. . The Story of Suakin S. N. R. P. 280 ( 7 )

وبيدو إلى مبواكن طلت عبد أن بدأ سيل التسرب العربي وحتى سنة ١٢٥٥ ميلادية قرية صغيرة محدودة القيسسة سكامها من الهميج ، وإنها كانت تحسدم بشاطا كدودا لمرور تحارة الدويلات المسيحية في قلب حوص النيل الأرسط ، وتبرر الحميقتان السابعتان علم امتداد الله الصليبي البحري التي تسربت بعض موحاته الى مياه البحر الأحر في النصف الثاني من إلقرن الثاني عشر الميلادي على وحه التعديد ، وكان اهتمام أرضاط زعيم الصليبيين موجها الى ادواس الكبيرة العربية الاسلامية كعيداب وجدة لقط ، ومهمايكن من أمر فانالمسعودي الدي وصف سكان سدواكن والنازلين بجزيرتها في الفترة الأولى من تاريخ حياتها يذكر أنهم من الخاسة ، ويصفهم ياقوت الحوى في سنة ١٣٢٤ ميلادية بأنهم خليط من الرنوج والسيحيين، وأنهم يتسغلون بحلمة التجارة وتوجيهه، بأنهم خليط من الرنوج والسيحيين، وأنهم يتسغلون بحلمة التجارة وتوجيهه، ونحن ننظر لكتابات ياقوت نظرة جدية ، ونعتبرها هامه ومجدية ، لا السيحيتين الماحث في الوصول الى عدد من النتائج الماصيحة والاساسية التي تحدد قيمة الماحث في الوصول الى عدد من النتائج الماصيحة والاساسية التي تحدد قيمة سواكن ووظيعته ومركزها كبيناه ، واهم هذه المتالج هي .

١ - السبجة الأولى أولية فى جملتها وتعصيلها ، ذلك أنها كانت فيما يسو من دلك الحين - مركزا من مراكز النشاط التجارى وخدمة الملاحة على الساحل السوداني ، وإنها كانت على جانب كبير من الشهرة حق جديت أنظار الكتاب العرب واثارت التيامهم ، وإذا كان ياقوت قد حدد صعة سكانها ، عان دلك يعني أن العرب كانوا فيها أقلية محدودة ، وأن هذه الأقلية المحدودة لم يكن الحديث عنها فى الواقع الدافع لدكر سواكن ، إنها كانت قيمتها وحدماتها ومركزه هي الدافع الأصيل إلى دلك ،

وقد لا سبأ كثيرا على حد تعبير كروفورد (١) Crawford بان سكانها من المسيحيين فهو لا يشق تماما فيما ورد عن تغليب العناصر المسيحية لا لعدم ثقبه في قول ياقوت ، يل لامه معتقد أنهم كتجار يتميزون باعهم أصحاب حيلة ودها، ومكر ، يسولون من أحل مصاحبهم الحاصه ، فهم مستحدون حين يتعلملون مع الدول المسيحية ، ومسلمون في تعاملهم مع العرب المسلمين ، ومع ذلك قمحن

Crawford, O. G. S. The Fung kingdom of Sonnar P.119 (A)

لا بود أن تحمل قول ياقوت كل دلك البعدل ، الذي يستند الى الطن والتبخمين، وتستطيع أن نذكر أن المسيحيين كانوا يستقرون في جزيرة سواكن ، وأنهم كانوا يعيشون جنبًا الى جنب مع المسلمين في سالام وامن تأمين • وكان المسيحيون المستقرون في العالب ممثلين للتجــــار الدين يستخدمون سواكن ، ويتعاملون مباشرة مع دولتي النوبة المسيحية والحبشة - ولا شك كذلك فيانها كانت مركزا عاما تسبيها ، وأنها ضمت جاليات وعتساصر واردة من الخارج • يرتبط كيانها ومصيرها ويقاؤها بذلك النشاط التجارى • ومصر ذائهما التي كانت لها السيطرة على عيداب كافت تهتج ينشاط سواكن وترعاه من بميد ، مل ربسا كان لها مصالح تجارية ، ورعايا مقسون مشتغلون بالتجارة - ومناك أدلة قوية على قيام تلك العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر وسهواكن • ويعنى ذلك من ناحية أخرى أنها كانت على علاقة ما بالتجارة الدولية فياليحر الأخر وحركة الملاحة التي تملأ البحر تشاطًا وحركة • ولعل أهم ما يدعم قيــــام العلاقات بين سواكن ومصر هو صيعة الاحتجاج المصري الدي وحهمه سيلطان مصر في سنة ١٣٦٤ ميلادية لسلطان مسواكن ، ومطالبته اياه بحسن معاملة التحار ٠ بن لقد اتبع ذلك بايفاد حملة حربية في السنة التالية مباشرة بتيادة حاكم قوص ، لتأديب سكانها وسلطانها بالسبية لسوء معاملتهم للتجان ٠

٢ – وتلقى النتيجة الثانية الصوم على طبيعة المعلاقات بين سواكن وأهمل سواكن من ناحية ، وبين مساطق الظهير القريب والنعيد من ناحية أخرى ، واشارة ياقوت الصريحة في نغرير مرور تحارة الدويلات المسيحية عن طريقها تمنى صراحة أنها كانت بمنابة المنافذة التي يطنون منها على العمالم ، أما فيما يتملق بالظهير القريب فلإ مناص من التراشي سيادة الملاقات الطيبة فيه لأن دلك هو المبرر الوحيد الذي يصدر مرور التجارة وامتداد الطرق والدروب في قلب أوطان البجاة ، وقد أشار المقريزي وابن سليم الأسواني الى تلك الطرق وأنها كانت تربط بينها وبين مراكز تجميع التجارة على المنيل وتنساب فيهما السلع والمتجات السودانية ،

وهمكدا كانت سواكن مركزا لشماط تعارى استرعى نظر مصر وجدب التباهها ، حتى عمل معلاطين الماليك على وضع أيديهم عليها أنهائيا ، وليس

من السهل علينا أن سجلو الأمر أو أن نصل الى أمسوله وحقبقته ، ومع ذلك قال هـــاك أكثر من ذائع يبرد انتباه مصر والسبعي الى السيطرة عليها . وبدكر أن أهم تلك الدوافع وأبلمها أثرا هي وصع الحد للتهديد المباشر أو غير المناشر الديكان يعترص تبجاره البحرالاحمر من ماحية ، واحكام الرقابة على الدويلاب المسيحية وعلاقاتها مع الحارج من ناحية أحرى ٢ رزنها كان الاعتمام مستفا من الرغبة المسحة في تعويه الروابط مين الدول العربية الاسلامية ومين الأعداد المترايدة من العرب والعناصر العربية التي استقرت فيالسودان ، وعلى حوامش الدومانك المسيحة ﴿ ومهما يكن من أمر قاق سقوط سواكن في يد مصر كان له مغزى سياسي بعيد الا ثر في السودان ذاته ، لأنه يعنى احكام السيظرة والرقابة العرمية الاسلامية على المنمسة البحرى ، والتهمديد المساقر لمساقل المسيحيه ل النوبة • وباتت كل الطرق التي كانت تجد فيها منفذا مباشرا الى العالم الخارجي تمر في قلب أراضي العرب المسلمين • وكان سقوط سواكن في نظر مسيحيي الدوية خطرا وتهديدا ، وبان ود العصل المباشر في الماوشات والهجمات التي قام بها الملك دلود على عيداب وأسوان ، كما يتمثل في ألامتناع عن دفع البقط - وكان النزاع بين الدويلات المسيحية والعرب في مصر يتجدد من حين لحين ، بعد أن شعروا بعزم مؤكد من جانب مصر على تهديد مصائحهم التجارية ، ورعزعة كيان دويلاتهم وهكدا بات سقوط دولتي المربة المسيحيتين السلمي \* وبذلت مصر من جانبها كل ما في وسعها لمرعاية سواكن والمساحل السوداني في ظهرها ، وكانت البحيلات تصلها من حين الى حين تحفظ النظمام واقرار السلام وتثنيت السلطة وجلب السلع وجياية الضرائب (١) • وقد وجهت بغص ثلك الحملات صد البدو في ظهير سواكن لوصع عد لمسلمطانها وتعويقها مرور التجسيارة أو تعريصها للمعلم م ورجهت في بعض الأحيسيان الأخرى الى تقط ومراكز ومعاقل في قلب النوبه المسيحية دامهـــا - (٢) وكاتب من بين تلك لجملات ، الحملة التي سميرها السلطان النساسر سنة ١٣١٠ مبلادية الى مسواكن لتثبيت به مصر عليها وتامين التجارة المبارة بها • واذا

Bloss, J. F. E. OP. Cit P. 182

Muir, W.: The Mamiuke of Slave Dynasty of Egypt P. 72 (v)

علمنا أن ورئة مقرة المسيحية قد لقيت بهايتها صنة ١٣٤٠ ميلادية ، قان دلك يدلنا بطريقة عملية على مدى القيمة الاستراتيجية والاقتصادية لميناء سواكن بالسسة للبوية المسيحية ، وقد أدى سقرطها في يد العرب المسلمين في مصر الي اعلان آخر دعد كانب نتصل به مع الحارج ، وأصبحت استيجيه في حوص اسبل ـ التوبة المسيحية ـ بعثابة جزيرة مسيحية في قلب محيط اسلامي صخم يرايد مده من حين الى حين ، فيقتطع منها مستاحات وأجزاء كسيرة لتبحله للتسرب السعى للقبائل العربية ،

وعمدها ستقل الى الحديث عن صدواكن وقيمتها كبيناء في خدمة التجسرة واستقبال السفن خلال تلك العترة بجد أنفسنا مصطرين اليالاعتباد على ماورد عنها في كتب الرحالة العرب ، الذين كان لهم التشــــاط في الريارة والكثيف الحقراقي • ويعتبر ابن بطوطة واحدا من أولئك الرحاله الذين تسبوا لأنقسهم زياره حزيرة سواكن ، وتحدث عنها • وقد أورد ابن يطوطه في كتبابه تحمه المنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ذكر سواكن وقصل القول في صفة الميناء ، وما كان من أمر زيارته ثها في القرن ١٤ اســـــــــــــــــــ • ويدكر أن زيارته كانت اصطرارية من غير قصد أو تدبير ، وأنها حدثت عندما اصطرت سعملته أن ترسو في طريقها من حدة الي عيداب عند رأس دواير في منتصف المسادة بس عيساب وسواكن • ويعمى دلك أنه انتهز فرصة الرسو والتوقف عند رأس دواير ـــ روايا ــ فقصد سواكن بطريق برأى ، يمتد بحداء الســـاحل للنموف عليها ، والسحيل بعض العلومات عنها • وقد أبرز صراحة الاختلاف الواضيم بيمها • وهدا القول الذي ذهب اليه معقول ويتعق تماما مم رأيما في أنها كانت نقطة من التقط التي تسريت عن طريعها يمص المناصر العربيه من اليسابس المقابل في شبه الجزيرة العربية • ولكن الغرب نعبلا أن يصف ابن بطوطة

خزيرة سواكن ، ويدكر أنها تبعد ببسانة ستة أميال عنجط الساحل ؛ وهما

 إذ يبيثق الشبك أن وصعه ، بل وفي زيارته للميسساء (١) ويرى البعض منهم. بلوس Blos أن ابن يطوطة مخرف ، ولا يصدق وصفه على سواكن من وجهة المنظر الموصوعية ٠ ويرون الله ربما انطبق على جزيرة بهــــادور التبي تقع الى الجموب قليلا في قلب جزيرة توارات ٠ ويبرر بلوس اعتراضه على أساس أنه ليس من المعول مطلقا أن يقطع ابن بطوطة \_ المسافة بين رأس دواير \_ درايا\_ وجريرة بهادور في يومين اثنين مقط في رحلة شماقة طويله على ظهور الاط ، وأنه لو افترضها حدلا صدق ابن بطوطة ، فان لمه أدله ماديه تؤكد دلك النخطأ الحسيم الدي وقع فنه • وأن ذلك يعني من ناحية أخرى أنه ثم يدهب أصلا الى ستواكن في أثناء زيارته للساحل السوداس، وأنه إعتمه فيوصعه غيرالمدقيق على ما سبيعه من الرواة الذين التقى بهم في رأس دواير وربيا في عيسماب • ويعتقد أن في وصفه مايوحي بعدم الصدق وذلك على ضوء ما أورده أساسا عن المسافة دين خط استاحل وحزيرة سنواكن ، والتي فرز أنها تبلغ حوالي سستة كيمو مترات ، وحقيقة الأمر أنها لاتمعد الا بمسافة ضبئيلة للغماية لا تتجاور بضع عشرات الأمتاار تفصلها عن أراضي الظهير المعرومة محليا باسم القيف • وليس من المقول قطما أن نفترض تراجع البحر في القرون الخمسة الأحيرة كل هذه الساعة ، لأبه ادا ما علما أن ارتعاع يابس الجزيرة عنمستري سطح البحرق الرقت الحاضر لا يتجاوز يصنع أقدام فليلة ، ويصبح من الصنعب عليما قمول فكرة تراجع مياه البحر كل تلك المسافة • بل انه يعني من تاحية أخرى أن جزيرة سواكن كانت تبعت سبطح البحن تماما في فجر القرن الخامس عشر المبلادي - ولا حيلة لنا في تسرير ذلك التخرف ، ولا منساس من أن نذكر أن امن بطوطة لم يصل أصلا الى سواكن ولم يفم بريارتها. وربما كانت تستحيلاته حلاصة ما وصل الى علمه دون أن يرى بعينه ، وربما كان وصيفه منطبقا على مجموعه حزر سواكن التي تبعد عن حط الساحل بمساقة كبيرة ، وتفع في هس المروض تقريبا ، ولا علاقة بيتها وبين حزيرة سواكن التي كانت مينها- للخدمة التجارة • وساء على ذلك كله وعلى خلو كتب العوب من التفصيلات ، يكون من

 <sup>(</sup>١) إبن بطوطة ١ مهدب رحاته المسماد تحقة النظار في غرائب الإحصاد وعجائب الإسابار
 محمد ١٨٥٥

الصعب عليما أن تصبح لسواكن الصورة الصادقة في إطار الحقيقة ، عبدما سير عن قيمتها رخدمتها للتجارة والملاحة في البحر الأحير ،

ويمكن القول ان سواكن ظلت خلال تلك المرحلة من تاريخ حبـــاتها والتي استمرت الى السنوات الأولى من القرن الحامس عشراليلادي من الوائي الصعيره غير المشميهورة • حقيقة أنها كانت تؤدي خدمات للتجميارة ، ولـكن بم نكن صص الملاحة الكبيرة المحيطة التي تعمل على حدمة النقل والنجسارة في البحر الأخر وترسو في عيداب ثم الطور تصبل اليها \* ويعنى دلك أن خدماتها كانت محدودة مؤداها تصريف بمض سلم الدويلات المسبحية ، ومروز الحجاج من السبحيس الى الأراضي المقدمية في أورشليم • وقد استبر مرور الحجام المسيحيين حتى أوائل القرن السادس عشر الميلادي ، حيث ازداد المد العربي الإسلامي وقبهي على البقية الباقية من معامل المسيحية في الموية العليما ، ويعلم على الظل أن سعن الملاحين العرب كانت تنعرد وحدها يحدمة الاتصالات مع سواكل جتي إنها احتكرت نقل التجارة منها واليها \* وتشيرالمراجع المانهم وحدهم كانوا العارفين بالمسالك المؤدية اليها من عرض البحر ، وأنهم كانوا يصلون البها في يسر وأمن تامين ٠ ويعنى ذلك أتهم كانوا يحتكرون التجــــارة داتها والمبادل عليهـــــا وتسويقها في أجزاء من الدول العربية الاسلامية • ومن بين تلك السلع تجارة العبيد ( الرهيق ) النبي كانت تجد سنوقاً مؤدهرة فيقلب شبه الجريرةالعرب. ويمكن أن نضيف الى دلك أيصا أنها كانت في خدمه تجمارة التهريب ومرور السلع المعطورة التي ريما كان من غير الممكن مرورها بطريق آخر الي السوق الحارجية . وقعن لا نعلم بطبيعة المعال شيئا عن طبيعة تنك التجارة الهارعة. ولكنها في الغالب كانت في صورة سلع يتم تهريبها منسواكن لا لا بها محطورة وميموع تداولها والتعامل فيها ء بل ربعا كان لمجرد النهرب من دفع الصرائب والمكوس الجمركية عليها في ميماء آخر يعصم لإشراف حكومي منظم كميداب -ويبدو أن تجارة التهريب قد راد حجمها واقبالها على الرور بسمسواكن خلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين \* وربما كان دلك من مني العوامل التي أدت الى اهتمام حكومة مصر بالسيطرة عليهــا واخضاعها لمرقابة المصرية ، بل أو صبح ذلك لكان من المكن اصافته الى مجموعة العوامل اسي كانت سببا في تدهور فيمة عيداب واصمحلالها ٠ ولا يمكن أن تعمي بدلك

صراعا بين عيداب وسواكن أو منافسة رسميه على الاستنثار بمرور تجازة الطيع من الأعاليم السودانية "

ومهما يكن من أمر فقد التهت المترة الأولى من تاريح حياة سواكن دون أن يكون نسواكن أو الأعلى مواكن أو المنتعمين مها علاقة أصيلة بلك و والواقع أن التمال صواكن من حال الى حال ترتب على المحلة التي تعرضت لها عيداب لل التمال صواكن من قبل لل على يد سلعان الماليك في حوالي سنة ١٤٣١ ميلادية ، وترتب عليها أن فر وهاحر عنها بعص أهنها الى سواكن الاستثناف حياتهم في حدمة التحارة والملاحة ، الأنهم كانوا قد ارتبطوا فعللا بدلك المورد من موارد الكسب و وتؤكد الراجع أنه في نعس تلك السنة بالذات والتي خريت فيهسا عيداب وصلت السمن التجارية الكبيرة المحيطية الى صواكن من الهد والصين، فكان دلك بدية عهسيد جديد ، وتصدرت منذ ذلك الحين مواني السيساحل فكان دلك بدية عهسيد جديد ، وتصدرت منذ ذلك الحين مواني السيساحل

# الفصل لنادش

### مسواكن

### اليثاء العثماثي السودائي

تعرضها للذبذية بن الشهرة والتعصود - ارتباط الذبذية في القرن الخامس عشر بعوامل ختلفة - ظهود القوة العثمانية والسيطرة على سواكن وخط الساحل- ظهود قوة الغناج في الافاليم السودانية بن الانفاق بين القوتين على مرود التجارة بها وعودة النشاط اليها عودة الى الذبذية والتدهود في القرن ١٧ ، ١٨ واوائل القرن ١٨ ،

### مسواكن

### اليثاء العثماني السودائي

بيس غريبه ان تصمح سواكن بعد تجريب عيداب مساء السودان الرسمير في خدمة مروز البتجارة والسلع السودانية والأفرنقية التقليدية • وبجن نؤكد أل شهرتها واردماد قيمتها كانت تستمد الى طروف تنبثق مِن واقع الظروف السياسية والاقتصادية ١ أما الظروف السياسية فتفهم علىضوء علما الترصع لمصرى والسبيطره على دلك الجرء من أقصى شميال شرق البيدودان جلاك القربيم. الحامس عشر الميلادي • ويعنى دلك ظهور القوء السبياسية التي يتختم وجودها وتشاطها في رعاية ومسائدة مواني الساحل السوداني ، ودمع حطر البدوالدين. بعيشبون في ظهيرها عمها ٠ وكانت الظروف الاقتصادية من ناحية أخرى والق سلحص في انتظام سلاحة في البحر الأحمر وتدفق اسجاره المسادلة بين الشرق والعرب"متي ازدناد المحركة في مواني النجر الأعمل بصلمة عامة بر هدا. بالإضافة . الى أن التطورات الحضارية في العالم كانت سنبا في الاقبال على سلع ومتعجاب الأفاليم السودانية والأقريفية كسن الفيق وريش النعمام والصمغ والعبيد ( الرقيق ) - ومع دلك عان هذه المرحلة من تاريخ سواكن والتي تمتندمن أواعل سرى الخامس عشر الى أواثل القرن التاسيع عشر المياددي تتمين بطاهرة عربية وهي الديدنة ونعاوب فللمنها وشنسهرتها لي خضه المتجارة والملاحة مرياحين الىب حير ، ولا يمكن أن يسجل الخط البياني لها صعودا، وستمرا في الشهوية، وله هي باره ميناء هامة مشهورة ومردهن صبيتها كمنفدلنتجارةاأسنود بية ، وكبيرية ، لاستنقال وحدمه سفل البحاره الدولية ، ثم تعود فتحبو شهرتها والعقد قيمتها ويسمور أصيبها الى حد حطير يثير الدهشة • وتنك فرصة معاسبه لمعيرها لندعم رأب في صفه مواني النجر لا حمر ، واسي تنمير حميعها بحساسيه الكيرية من غيرها من مواني العالم وتتأثَّر بأي هرة تتعرض لها الملاحقة - سران القرَّاليما وبعد مناطق الطهير المتجة عنها بمساقات ليست بالقصيرة واحساخ استحابه لاً في مهر اللها في مناطق فقارم العيش سلكانها في بدارة نامة ، بعني أن معومات حياتها لا تعظم لارادتها مطلقا .

والسحات من الأقاليم السودانية إلى صواكن ٠ وليس أدل على التسدي. تلك الجعيفة من أنها عادت بعد سنوات فنيلة في فجر الغران بسددس عشر اليالنمنع بالشبهره واردياد حجم البجارة وعده السئن الواردة اليها حتى تربعت على قمه سجد مرة أحرى ٠ وكان دلك سيحه مباشره وحسية لامصياء عوامل الضعف التدهور ومولد الظروف إلجديدة التي تبلورت في كل من الأراض السودانية والمنحر الأحمر • وتشيئل تلك الظروف في ظهيبور قوة الأقراك العثمب بيين وسيطرتها على كل من مصر والبحر الأحمر من جانب ، وقيسام دولة المنهج وظهورها في الأراضي السودانية وقرض سلطانها على مساحات كديرة في البجزء الأوسيط من حوض البيل من جانب آخر ٠ ولعن من الطريف أن نشير الى أب الغوة العثمانية اعتمدت على النحر الالحمر والمشاط في مياهه من أجل المسيطرة عليه وعلى سواحله وموانيه ، وكان دلك على تعيص السياسة المبلوكية الق فطملت دائما الاستناد الى اليابس والاعتساد على القوة البريه لنحمين نعس الأعراض (١) • وتكاد تعيد سياسية العشم اليين الى الأدهان ماكان من أمر ولسياسة البطلمية أو سياسة وسطاء التحارة من العرب الدين اعتصابوا على مظاهرة القوة البحرية والنشاط المحرى ثهمء في وضبع أيديهم على نقط ومراكر التجارة على حظ الساحل • أما اليابس في ظهير خط المساحل وما وراء تلان المحر الا'حمر فقد وصفت قرة الفتج الصنساعة، حدا لآخر دويلة من دويلات العوبة المسيحية سبئة ١٥٠٤ مِيلادية ، وشعلت دلك القراع السياسي الكبير. وكان قمام دولة الغوسج وظهورها سبايقا يغترة قصيرة للماية لوصول النشباط والقوة العثمائية الى مياه البحر الأحمر وسنواحله ، ومع ذَّلَكَ فان تجمعأجرائها استغرق بعص الوقت • وحدير بالذكر انهــا كدولة قامت على أسساس مّن الماهدات التي عقدت لتجمع شمل يعص المجمّوعات القبليَّة في شكل التحشماد فيدراني لها منه المظهر على الأقل • وتجمع كلُّ الدراسات الليُّ تناولت ألعسج وكياسم السياسي على أنها دولة جمعت الأمداف الاقتصادية والتجسارية بين أجرائها قبل أي شيء آخر ، وعلى الرغم من أن تجميع الفسيج كان أق علم السودان الأوسط قيما حول البيسل ورواهده السكبرى الا أن تثبياط الدولة

انبحر الإحدر وبيعته كنه يان لمرور التجاره وعبورها من الجدب الآسيوى الي حوض البحو المتوسط وأوربا ، ولنضرب لذلك مثلا يقيمة سواكن في المون الخامس عشر الميلادي من صمة ١٤٢٦ الى سمة ١٥٠٠ م ، فهى كما ذكرنا بعدما المردت يخدمة الملاحة والتجارة باتت مشهورة مزدمرة عبة وطلب كدنك حتى وجدت طروف معينة في أواخر القرن الخامس عشر حجبت شهرتها وقلمت من أصبيتها ، ويمكن أن تلخص ثبك الظروف في حدثين أساسيين وحطبير مما ما أولا - كشف طريق وأس الرجاء في أواحر العرن الحامس عشر الميلادي ، وحديث ألى تما المراح المورد المعرف والمورد المرد المامس عشر الميلادي ، وانحاد جانب كبير من الملاحة المحيطية اليه حتى بأت منافسا حقيرا لكل الطرق الى تمو دولك المي تمر دها التجارة بين الشرق والمرب ومن ضمنها طريق البحر الأحمر ، تابيا - تدهبود المعرف المسرى على خط الساحل وفي البحر الأحمر وذلك كميحة المعراب المجياة السمياسية وتدهورها في دولة الماليك في مصر ذاتها، ويعمى ذلك أن البحر الأحمر والتجارة والملاحة ويها فقمت المقوة التي تحفظ ويعمى ذلك أن البحر الأحمر والتجارة والملاحة ويها فقمت المقوة التي تحفظ نظامها ، وإذا أصعنا إلى ذلك تنافص حجم التجارة المارة به فان ذلك يعبى نظامها ، وإذا أصعنا إلى ذلك تنافص حجم التجارة المارة به فان ذلك يعبى

<u>ः विकासिकारिक विकासिकामानुबन्ध प्राप्त</u>ः अस्य स्था

وتُفْسِنُ ذُلِكُ التَّذِيدُ، الذي أميابُ قَيمةً سُواكُنْ بِينَ المسعودُ والهُبُـوطُ

وتعاقب الأهمية والمتدهور ، لا يكون الاعلى ضوء الفهم الحقيقي الكامل لطميعة"

المدده الير القوة المسيطرة على الساحل السوداني وظهره من حالب ، والسارات

السياسية والاقتصادية في البحر الأحمر وعلائقها بالطرق الرئيسية الأحرى

ان تساكها التحارة الدولية من الشرق والغرب ، كطريق الخليج العارسي

والطرق البرية عبر آسيا من جانب آخر \* والواقع أن سواكن وغيرها من مواني

البحر الأحمر كالت تنجيل دائما عيه كل التطوراب والظروف التي تتحكم في

وليس ثبة شك في أن تدمور الموقف في البحر الأحسار وتجمعارته كال له المكاسات حتمية أسابت شهرة سواكن وقيمتها في العسيم على أن تدموو واشمحلال القوة السياسية والاقتصادية لدولة عنوة في أواحر القرن الخامس عشر وقبل الهيارما بسموات قليلة كان له المكاسات أحرى في مرود التجادة

البجاء بعص الوسيطاء إلى أعبال السعاو والقرصمة ، الأمر الذي أدى إلى مريد من

القدهور -

Crawford, O G. S : The Fung Kingdom of Senner P. 123 (1)

وهنأيتها وحملاتهــاً وجهت مباشرة الى شمال شرق الســـودان قيماً من التلال. و لميل ، من أحل يسط تفوذها والاستيلاد على مناجم الذهب ، والاتصال بالمقد الطبيعي لمرور التجاره على معط الساحل وتأمين الطرق البهياء وللجن جعلغة لا تدرك طبيعه الاتصال أو العلاقات بين السج وصواكن في ذلك الوقت المبكر ، ومع ذلك فان فيام العلج بحقر حقير الفلاح قرب سنواكن وتجهيره من أحل توفير المساء لها ، يحس أكثر من معنى ، ويدل على اهتمام حقيقي بسواكن وقيمتهسا لمرود الشعارة • ويشير حاكسون صاحب كتاب سن النار Jackson الى أن عبد الله جماع حلب سلطان الفتح كان يشرف على سواكن ضمن المثلكاته -ومع ذلك محن لا نمنكالأدلة التي تدعم دلك الرعم لأنها خصعت للمعوذ والحكم العشباني بعد وقت قصير للماية من قيام دولة العلج ؛ وبعنهد أن يصبام العلج بسنواكن من الأمور المقمولة شكلا وموصوعا ، لأنها دولة قامت \_ كيا ذكرت \_ على اسسى من الواقع الاقتصادي ، وهي حلمة التجمارة والتبادل التحاري ٠ وليس ثمة شك في أن منتار عاصمة الفسج كانت مركزا لتجبيع التجساره وتوحيهها ، وكانت تربطها القوافل في الاتحاجات المختلفة نكل من مصر ودنقلة والعشبة ودارفور ومزان • هذا بالإضافة الى الطرق التي تربط فيمما سهما وبين سواكن على خط الساحل السوداخي. وكانت الاتفاقات والمواثيق والعهود بين المنج ومعظم الفيائل على امتداد الطرق تنطم مرور القواهل وتبسحها الأمن والبعباية والسئلام

وادا كما قد فصلما الغول في قيرام الفلج وظهور العثمانين باعتبسارهما مستبرلين عن ارتماع قيمة سواكن ، قال ثبية حقيقة أتلاقم ذلك القول وتفسره ، رهي أن الاتفاق بينهما كان قائما على تنظيم مرور التجارة وحروجها اليالسوق المالمية • ولم يسجر التاريخ صراعا أو تراعا بين قوة المنج والقوة العثمانية لى معواكن في أي وقت من الأوقات حلال القرن المسادس عشر الميلادي • وكان الممج يتكعلون بتجميع السنع والمشجات وتوحيهها فتمر القوافل في وعايتهما عبر الطريق من منفار ان كسال ، ثم الى سمواكي في سعلام وأمن وانتظام ، أما المثمانيون فكانوا يشرفون في سواكن على تسويقها وشنعمها والتبادل عليها ٠ وكان لذلك التعاون الايجامي أثر فعال في ازدياد حجم النجارة وارتفاع تبمسة سواكن وازدهارها ويبدو أن تجارة البحر الأحس قد عادت الى سابق عهدها من تشاط وازدهار بعلما أعاد العثمانيون الأمن فيه ، حرصا منهم عل مركزهم.

الحيوى المشاز ، وعاد الأوربيون اليه لا من أجل التجارة فحسب ، مل من أحل أعراص سياسية أحرى • والحقيقة المعمقة بعودة النشاط الأوربي الى البحر الأحسر لا تحتاج الى تفصيل أو عسير ، لأبها كانت في صورة محاولات ايجابيه من أحل الوصول والمشاركة في السيطرة عليه ٠ وليسرغربيا أن تبشط التيارات السياسية الأوربية في دلك الرقت المكر ، لأنها فالواقع كانت تدرى صمة البحر الأحمر من جانب، وتضم في طياتها تزعات صليبية منجاب آخر، وكان الشار المبرتمالي عميد تلك التيارات وأقواها ، يل انه كانت له مشروعات صحَّمة وأخلام عريضة ، ترتكز على استحابة المبراطور الحبشبة السبيحية ، والتي كانت ترى أنه سبيل للمحلص من النعود العثباتي والإسلامي الدي كـد يرهق زوجها ٠ وادًا كانت الحبشه نرى في دلك حلاصا لها س عرابتها وموقعها الداحل الدي يقلل من فرص مرور التحارة والاتصال بالخارج، في ظرالإشراف العثماني الاسلامي في مصوع وسواكل وغيرها من الموابي الحاصمة للعثياب ي فان المرتفاليين كانو، تواقيل الى السيطرة على خط السباخل السسوداني لنقفر منه إلى مكة والأرامي المقدسة من جانب ، والقامرة معقرالاسلام في جانب آخر . واقترح البرثماليون في دلكالحين مشروعا عدواميا لحطيرا تسنعين على تحميقه المبشة بقواب مسيحية مرتلائدول اوربية اصيلة فالمعصب الديمير(١) - ويعيد دلك المشروع الى الأدهان ذكرى المعمرة الصليبية الى سسيطرت في القرون السابقة ومحاولة لاحيائها • وكان المعروض أن ترسل مرسما قواتها الرسواكن وتحتل اسبانيا ميناء زيلم ، وتستولي البرتعال على مصوع (٢) - وقد فشيل دلك المشروع وتعطمت آمال الحيشبة وحلعائها على صبخرة المسيطرة والقدوة العثمانية ويقطتها ، ولأسباب كثيرة أخرى لا تجد جدوى في بحثه، وتفصيل القول عنها ﴿ وَالْعَهُومُ أَنَّ الْعُتَمَانِينَ كَانُوا يَخْرِمُونَ عَلَى كُلِّ السَّفْنُ الأوربيبَ المرور والملاحة شبعال جدة. ، حتى أصبحت سنواكن على الجالب المقسماين آخر العراس التي يمكن "أن تصل اليها الملاحة • ويعسى دلك أنها كانت فرصه مكنت سواكن من أن تقوم على خدمة أعداد مترايعة من السعن • رثبة عوامل مساعدة

Crawford, O. G. S. Or, Cit. P. 321.

<sup>(</sup>١) كانت (تصالاتهم بالحيشة بدعي فرط التحسيديد غهدك الي تعرطها من بالمحيالارأوذاً لعي الى الصمب الكاثر ليكى ﴿ (%)

"خرى كانت تمنع سواكن كل الفرص الملائمة ، لتبوهاوازدياد قيمهاوتجارتها وخدماتها للملاحة ، وبدكر من تلك العوامل عاملا يتصل أيضما بالمحاولات الأوربية التي بذلت من أجل السيطرة أو المساركة في السيطرة على الأدل على المحر الأخر ، ويعهم دلك العامل على أساس أن العشل الذي لاحق المشروع المبرنالي ما الحشل الذي يستند ألى حبيفته الحبشة وبين التيار السياسي ابرتمالياللمحل والسيطرة على البحر وسواحله وموابيه ، وكانت مصوع مركز ذلك المصراع والتساهس ، لأن الأحباش كانوا يرغبون رغبة حقيقية في طرد المسلمين وانتحلص مهم مهاش (۱) وترتب على دلك مصراع أن تحدثت بعض محارة واسقل معظم النشاط منها الى سواكن ، حتى كادت تحتكر خدمة السعن والنجازة ، وأمييحت سيدة موابي البحر الاحمر جميعها ، وتعرت سواكن في ظل تنك نظروف كلها الى العبدارة بالسبية لكل المواتي في كل أتحاء الدولة العثمائية للأروف كلها الى العبدارة بالسبية لكل المواتي في كل أتحاء الدولة العثمائية

ويذكر دكسترو Decastro في وصفه لسواكي الها الصبحت أغنى مدن التبارة في الشرق ، ولا يضارعها في نظره الا ميناء لشبولة البرتفال و وقد مر بها سنة ١٥٤١ ميلادية أي بعد وصول الشنباليين اليها بوقت قصير ، مسئ جملة برتفالية كانت موجهة صد البحر الاحس ، ومرت بالساحل السودالي ويكثير من موانيه وشروعه وخلجانه و ويشير دكسترو الى أن المسائك المؤدية اليها متعددة ، ولكما ضيفة الأمر المفيرحمل عبور الصبخور والحواجز المرجانية مهمة صعبة للعابه ، ولا يمكن البعلب عليها مصرد حسم المعرمات والتعرف عليها ويعتى ذلك أن الملاحة اليها في تلك المسائك التي تبدو على شكل خوانق عبيها ويعتى ذلك أن الملاحة اليها في تلك المسائك التي تبدو على شكل خوانق تعتمر سيق نظره بد ضربا من ضروب المحاطرة ، ويدكر في ذلك ألصب لمد أن الطريق يبدأ مستقيما ، ثم يتحيى فدرجة أنه يثير الرعب في نوس الملاح ، حيث تستير سفينته المتقدمة في خطر دائم ، ويرى أن عبور تلك المسائك والمروربها من والى الميناه تنطلب حبرة عالية في توجيه السفن وقهادتها ، وعلى أن يتم

Trimingbam : Islam In Ethiopia, PP, 87 - 9.

ذلك في سلعات النهاد حتى لا تحتج السفن أو توقطم بالحواجر الرحابية (١) ما المرفأ فيدكر أنه واسع وعميق ويسلم لحواني ٢٠٠ سعيلة وما لا يحصى من العوارب الصعيرة و وتحل جريرة سواكن قلبه و قتحيط وتحف بها الأرصفة والمراسي والمرابط التي تتجه من الشمال الشرقي اليالجلوب العربي ولايتعرص المرقا لهلوب الرياح الشديدة أو العواصف والأتواء ولى تبدو صفحته هادئة دائما والأمواج ضعيفة غير ظاهرة ولا يمكن ملاحظة أو تتبع أي أثر خطير ليهد والجزر و ويعتقد دكسترو أن شهره سدواكي (١) وضاها واردحامها بالحركة ويرايد فيمنها في حدمة البجارة والملاحة ويرجع الى أسباب أساسية مي . ...

### أ ــ ملاحمة المرفأ الطبيعي لرسو السفن وحمايتها ٠

ب ــ سهولة عمليتني الشمون والتمريع من السفن ، لأوالراط لا تبعد كثيرا من مراقع السكن والتحزين •

ج ــ اتصالاتها بالجهات البعيدة وتشاطها المحاري مع الهيد وملقا وموابي المحر الأخرى •

د بـ حصانة موقعها وامتناعها على القطع العسكرية البحرية التي لا يمكن أن مقترب اليها أو أن تهددها بسهولة من عرص المحر الم

ويُعتبن وصف دكسترو لسواكن صادقا الى حد ما ، وليكنه مع ذلك إميل

 <sup>(</sup>١) لعل من الدربيب أن يعلمن دكسترو في كفاءة الملاحين والقباطنية العرب في الحوقت الذي
بدائر شيه أن صواكر كانت تمج عالميقن والعركة والتشماط - ريمكن اللول أن التجنى مرحمه
ان إنه كان على رأس حملة ثمثل محبودا الجاب الكار المرتمال المادي للمسلمين -

<sup>(</sup>٣) يدكر كمرير تعديقا عبى كتاءات دكسترو أن سواكي ما ترد ضمي اغواكي التي أشاد اليها بطسبوس البعرامي وبشمر إلى أنها عربية إسلامية وكانت لها شخصيمها المستقلة شن أن بسرب النها عود قدولة الإسلامية الكبرو -

حرية الملاحة والمرور وحلقت منه بحرا حرا معتوجاً لملاحة كل السعن • ويمنى دلك من داحية أخرى تحول النشاط الأورى بعيدا عن الدحر الأحر • وديد تركرت كل الحهود الأورىية على سواحل غرب وشرق أمريقية ووسطها حيث وضمت النقط والمراكز المدائرة اسعثرة مراحل الحصول على السلم الأوراقية والنبادل مع الأفريقيين مباشرة • وأسهمت دبك النقص من حالب آحر و خدمة الملاحة التي تحولت في جملتها الى طريق نأسي الرجاء الصالح ، ختى أقفر البحر الاحمر نثيحة لكل أثر لمرور السلم بين الشرق والغرب • وحكمة فقد طريق البحر الاحمر نثيحة لكل تلك السياسة ولكل تلك الظروف وقف موقسات مواتبة ومن ضمتها سواكن مركة مرور كل السفل التي كانت ثبقل التحارة الدولية •

ومهما يكن من أمر ذلك التدهور الذي عرض سنواكن لهزة عسيغة ، وأصاب الرها من المواتي الخاضعة للنقوذ العثماني كمضوع ، قاته كان كقيلا تتدهور في السلطة العثمانية حتى لم تعد لها الا صورة السبيطرة الرمزية البحثــة • وتشير بعص المراحم التاريخية الى أن ضعف وتدمور السمسلطة العثمانية على سواحل ومواتي البحر الاعمركان تتبحة لاتساع رتعةالامراطورية فياتحاعات كئارة في كل من أفريقمة وأوربا وآسيا ، الأمر الذي أدى الى تشنيت قــوى الدولة والصرافها عن بعض الاجزاء وتركيزها تحو أحراء أحري ١ والتاحور لَ السيطرة العثمانية حقيقة سواء اندتن من تدمور التجارة ومرور السفن ، أر من الصراف الدولة إلى مبتنكاتها الجديدة أو متهما معا مجتمعين • وكان نك التدعور كفيلا بوقوع البحر الأحير في قبضة سيطرة قعلية لعناصر من الصوص وطفية من المحرمين والأفاقين الذين يسرت لهم الظروف فرص اقساعي الثروة (١) • وكان ذلك مدعاة لريد من التدمور وتناقص حجم التحارة وعدد السعن بعد أن من التحار بتجارب مريرة ، وافتعدوا الأمن والطبأ بيئة على أمرائهم وانقسهم • وإذا كانت سواكن قد قاست من جراء ما طرأ على البحر الاحمس وتحارة البحر الاحر ومرور السقل فيهاء قال ظروقا مسئة أخرى كانت تعمل من قسة التحارة التي تصل اليها من الأقاليم السودانية وظهرها • وتتلخص بنك الظروف غير الملاقمة في تسرب الصمف الى القوة المسيطرة على قنب الانتاج

الإشارة إلى بعض الظروف التي كانت تعيش فيهسنا + كبا أنه أهمسل تمامًا. ملافات الاقتصادية بينها وبين الأفاليم السودانية في ظهيرها ، والتعرف على تلك العلاقات يعقى الصبوء على جانب من جواتب الشمهرة والنعى والازدحام بالحركة والنشاط والتبادل • وليس ثمة شك في أن وصول الطرق البها من الداحل ومرور التجارة بها كان منظما • وكانت هذه الطرق ببثابة الشرايس لبي تصمن لها الحياة والوفرة والغنى ؛ ومع دلك فان هذه الشهرة لم تلبث ان تبددت وصناطت ، ولم تستقر لها كل الطروف الطيبة الى وفرتالها العمى والاردهار والمركز الميتسباز • ويعد أن صنعدت الى قبة النجد واحتلت مكانه مرموقه في خدمة النجارة والملاحة بصفة عامة ، وتوحيه التحسيارة السودانية بعور البحر الأحيل ، تراحمت بل تعرضت للندهور والانهيساد حثى أصبحت مبتاه قرما صغارة ٠ ويكن أن تحيل الخكوالعثمان الصطراب المدهور مستولية دلك الاصطراب وما أصاب موالي البحر الا حمر من تدمور بصيف علمه -وستقد أن سياسة العثمانيين التي كانت تهدف الى محاربة الثيارات الأوربية الطامعة ، كانت لها العكاسات خطارة قللت عن بشميماط التجارة العادرة ال أوربا وغرقات نشاط التحار الأوربيين العاملين على طريق النحر الأحمس -ويبدو أنهم كانوا يحشنون على أتفسهم وأموالهم وتحارثهم من للعاملة العشماسة السبيئة وتشاط القبائل المادية الايجابي • بل ال الحاشة ذاتها التياكتشاهات حطر الابصبيالات الأزربية حشيية تحريل شعبها الأرثودكس الي المذهب الكاثوليكي ، أسهمت في حلق سياسة حديدة في معاملة الأوربيين . وتتمثل تمك السياسة في تحالف حبشي عثماني واثماق على مقاومة أي نشاط أوربي في أي صورة في مياه البحر الأحمر وعلى سواحله صويعسى دلك من تاحية أخرى ان اتعاق الأحباش والعثمانيين وصع حدا للمزعة الصليبية التي كانت تود أو تسربت من تلك الناحيمة • وشملت المقاومة كل الأوربيين من البرتماليسين والغرنسيين وغيرهم • كما فشلت تمعا لدبك كل المعاولات الهومندية في انشاء او إقامة نقط أو محطات تحاربة على ساحل البحر الأحسر بصفة عامة • وتدكلُّ بهده الماسية أن قلك السياسة الجديدة كاثت حطيرة بالنسبة لقيمة البحر الاخمر كشريان لمرور التجارة بين الشرق والعدرب ويبيش دلك الحطر من علمنا بأن سياسة العظر انق درضت على سمن معينة وعناصر تشيطة عاكمةعلى بقل التجارة ومرورها يعمى التجلي عن السمياسة القديمة ، التي كان قومها

<sup>8</sup>loss, J. F. E. : QP Git. P. 293 (1)

في السودان ، وسيادة الاضطراب والفوضى بين قبائل منطقة الظهير المناشر من اللهجاء و ركان ضعف العنج منشقا من نظام وتنظيم دولتهم ، لأبهر ضما يدو كانوا لا يملكون القدرة على ارالة المصيبة القبلية وخطرها ، ولايملكون القدرة على التحكم في تحركات القبائل لتوسيع أو تعيير مواطبها على حساب غيرها و وكان دلك مصدر قلق ونراع وقتال مسلح يحتنم من حين الى حين ، وفي أكثر من موقع ، حتى اضطرب الاعتاج وتدهور حجمة و وليس ثهة شك من ناحية تخرى في أن المزاع المباشر بين العنج والهدسوا ، والدى اشتد بعد تقدمهم ، رحقهم نحو راس دلتا القاش من أحل توسيع أوطانهم في أحسزاه أكثر غنى بالنبات وموارد المياه ، كان مسئولا عن الاضطراب والقلق في عمام مرورالقوافل من قلب الاتقاليم السودانية الى سواكن و ولا يعنى تدهور الأمن عدم اعتقام مرور القواقل فحسب ، بل انها كثيرا ماكانت تتعرض لسلب واليهب على طول من ولطر من الطريق ، كانت تقع فريسة سهلة لنهب وسلب وقوضي عمال الحكومة ، والسلطة المثمانية في سواكن ذاتها ، ولا يكاد يصل منها ال

ومكدا كان الفسعة والإضطراب في كل من البحر الآخر والاتاليم السودانية مدعاة لتدهود واضمحلال سواكن هرة آخرى ، وقد استغرق التدهود كل انقرن السائم عشر ، ومع ذلك فان الملاقات التحاربة بين كل من سناد وسواكن ظلت قائمة في شكل قوافل بحدودة المدد تصلها من حين الى حين وفي غير انتظام (١) ووبعن وان كنا لا تبلك الدليال على التقدير السائيم لتدهود التحارة وضوط المحلمها الا أننا تمتقد آنها كانت تتناقص من سنة لأخرى ومن حين الى حيد ، تما لديمود الاحوال السياسية والاقتصادية لمملكة المعتج ، بل انتا نتصود أنه لو لم تكن ثما حاحة ملحة وظلب متزايد على الرقيق في أنحاء من المالم العربي القريب ، لتعرضت التجارة وتعرضت سواكن ذاتها لتدهود أشد وأوضح ، ويعني دلك أنها بانت ميماء لخدمه تحاره الرقيق ، وهركزا لتلبية احتياحات المرب الأمرية وشعف ملوك القنح وعدائهم وعدائهم

Lyden, J.: Op. Cit. P. 69

السيطرة والسلطة والاشراف على تسبير الغوافل وتنظيمها من تاحية ، وتراخى قبضة العشباسين على البحر أكثر، وآكثر من عاحيه أخرى ، الى المريد من التدمور خال المراجع أن السحن الميدمور خال المراجع أن السحن الإوربية ومعظم التجارة هجرت البحر الاحراجي أقفر تماما ، وسارت المحالة في سواكن من سبيء الى السوأ ، وخلت مراسبها من كل السفن الكبيرة ،

ولمرابصل مريصور لما حالة التدهور والبؤس الدي شمل بمواكن وسكانهاء تلك الإنطباعات التي سنعلها بعص الرحالة من الهواة والمستكشفين الدين راروا الساحل السوداني أل فجر القرن التاسم عشر الميلادي ، وقبيل التوميم المصري مناشرة ، والطريف حقا أن اثنين منهما زارا الساحل وموا بسواكن مناتحاهين متماسين ، حاء الأول من فاحية المحر وحاء الثاني من ناحمة المايس السودامي . وقد سبحل فلانشبيا تلك الزيارة الى تبت في حوالي سنة ١٨٠٥ ميلادية وصور فيها حالة الاصطراب في البحر الأخمر وتدهور التحاره فيه • أما بوركارت فقد وصل الى سواكن تقدما طاف بأحزاء من شمال السودان، وصور حاله الصعف والتدهور في كنان الدولة السباسي والاقتصادي ، على حد سبواء - وقد تعرض ملائشها الذي مرت سمينته بحداد الساحل السوداني واقترب يها كثيرا من شرومه وحلجاته ، لوصف سواكن ومراسيها كما شاهدها على الطبيعة \* وتحن مشمر أن خبر ما منجله كان عندما وصف قيمة المرقا من الناحية البحسرية . وكوته ملائما للعماية السبعق من العواصف والأدواء • ومع دلك قانه يقرر أنأهم عبونها هو وعورة الطريق اليها من عرص النحر ، حتى أنه يعتبر دخول ابسعن وخروجها منه شريا من ضروب المخاطرة والمعارفة • ويدكر أنها فقدت قسمتها وموكزها الممار الدي كانت قد وصلت اليه خلال القرر السادس عشر الميلادي • وأنها لم تعد ذات قيمة من وحهى النظر الاقتصادية والعمرانية ، ولم تحافظ على تشاطها الدى دفع كسترو الى تسميتها بلشبونة الشرق • ويشير قلاشيا إلى أنه لم يجد في الميماء أي أثر للمسمئ التجارية الضخمه ، أو ما يوخي بجرورها عديها من وقت لآخر - ويعلى ذلك صراحة التدهور والخفاص حجم التحارة ، وانها تكاد تقتص على مرور سلع معينة في مقدمتها العسد • أما نوركارت الدي رارها في تاريح لاحق فريب لزيارة قلاشيا فعد وصفها ضمن حديثه عن رحلمه الطويلة إلتي راد فيها أوطان البجاء • وقد وصل اليها" كما ذكرنا سامن ناحيه النبل وعبر أرطان النجاة ، يعد أن زار البندان الكثيرة المبشرة على صعه النهر

اليهتي كشندي والدامر وبرير - وكان يكشف عن التدهور في كل مكان من مدن السل وسرواكن على حد صواء ، وقد أشار صراحة الى أن تدهور شسيدي والدامر ويرعر لتيحة ايحابية لتدهور التحارة وتدهور دوركل واحدة منها في تحميم التحارة وتوحيها الى منواكن أو الى صعيد مصر ، أما سبواكن فقد صورالخرابالذي كانت تعابيه ، وذكران حوالي ثلثر المدينه غير مسكون ، هجره أهله ولم يعد فيها الا الحدارب، وهم وحدهمالمهتمون بالتجارة وحدمة الملاحة • ويعنى ذلك أن كل العناصر والحاليات الأحسية التي كانت تعيش فديها وتحد في رحامها الكسب والعيش فيحدمة التحارة والملاحة قد هجرتها، يعدما عادتالجياة فيها غيرنحزية ، وتدهورت تحارثها وقيمتها الرلمل من الضروري بهده المتاسسة أن أشير الى أصل الحدارب والتسابهم الى البحاة ، حتى لا يثير مسكهم بسواك والنقاء فنهما ويزوج الحالبات الأحثيبة الغريبية الأحرى قنقا أو استغرابا • فبشخر الدمشقي ٢٥٦١ . ١٢٥٧ م إلى الحدارب ، ويذكر أنهم جاعة أو قسلة من المحاة يعمشون ويتحمعون في ظل وال عربي من أهل الحجار (١) \* أما المقريري بيدكر أنهر كانوا مبعثرين في أوطان البيعاة بين علاقي وعيداب ــ في العتباي ــ حيث اختلطوا بالممليين وتسرب اليهم الدم العربي والاسلام ويبدو أنهم شباركوهم والسهموا بطريقة فعالة في حدمة التحارة والملاحة في عيداب ، وأبهم فروا عنها عندما تمرضت لضغط الماليك وتنخرينهم ، وأنهم وصلوا الى صواكن واستقروا بها لمبارسة نفس النشاط في خدمة السعارة والظاهر أنهم ومساوا إلى مكانة بمرموقه فيها ، لأن يوركارت يشير الى أنها كانت تعصع لحاكم حدربي له كن مظاهر السلطة الععلية ، أما الوالي العثمامي فكان عوده رمزيا ، والإيمك من أمره شبيئًا • وحاول فوركهارت أن يربط أولا بين الحدارية والحضارمة ، ولكمه عاد فعدل عن ذلك بعدما تأكد أنهم سعاة \* ويرى كونت روريسي أن كلمة حدارب معروفة ومستخدمة في اقصى جنوب أوطان البني عامر ، وأبها مشتقة من كلية حضر بـ مبكان المدارب - ومهما يكن من أمر قان تعلق الحدارب بسراكن والاستمراد في سكناها ببرره اعترامنها بأنهم بعاة ، كما بعني أنهم ما زالوا

(١) قفر المرب الى منامني الولاة للقبائل النجارية في ظل التطلبان الأمرى للوراثة الذي تدارسه عند القبائل المعامية - والمحقيقة أنهم عندنا مخفوا في قللب ومصاهرية مع النجاة ، ومسل الرائحي الرائعي في المحاري بعادوراثة -

راعبين في حسمه التجارة والتكسب من استبراد وصول يعفى قوامل محدودة قوامها العبيد • وسعد بغد ذلك أن تمة عوامل يمكن أن تفسر بقاء سواكن ، رغم ما تسرب اليها من خراب وتدعور كل الموامل والطروف المحيطة بها وبكيامهما ووظيفتها • وهدم العوامل يمكن أن نلحمها فيما يلى :

أولا بـ استجراد وصول بعض القواص اليها من الداخل في غيرانتظام ، لنلبية الاحتياجات المترايدة على العبيد وغيرها من سمع الترف في الجزيرة الصربية .

تابيا ــ مرور قوافل الحجاج وتدفعها فيمواعيدها المنظمة في طريقها المجلة . والواقع أنها كانت المعد لكل العجاج الذين يعيشون في أوطان تمتد جنوب عطاق الصحراء الاغريقية الكبرى .

وكانت هذه القوافل صواء أثقلتها خولتها من المديد أو الحجاج تعنى التعاش المغية الماقمة من أولئك الذين مازالوا يعمرون سواكن ويمكن أن تضيف الى دلك عدم ظهور قوة مدياسية حديدة أو حدوث تطورات خطيرة في مركز البحر الأحمر من وجهتي النظر المدياسية والاقتصادية ويعتبر ذلك من ماحية آخرى مسئولا عن نقاء سواكن في صورتها المتدعورة وليس ثبة شك في أنه أو حدث أن تغيرت الظروف لانتعشت مرة اخرى أو اندثرت كما المدثر غيرها من قبل حسيما تقتضيه الحالة و ولكي نفسر مذين النقيضين و نذكر أن ههور قوة سياسية دات سب سة حديده قد يعتى عليها وينعش تهارة المحر الأحمى مسياسية دات سب سة حديده قد يعتى عليها وينعش تهارة المحر الأحمى مسياسية دات مديره مده الموره موقعا آحر ليناه جديد و قتيدثر ميواكن بعد أن تمقد كل مقومات الحياة والبقاء و

حلاصه العول ال مسواكن تدمورت وتدمورت تجارتها حتى بلغت أدى درحات التدمود في مستهل القرن التاسع عشر الميلادي وكان من مظاهر ذلك تحريم دخول السفن الأحسية الى المرفأ النهم الا في حالات نادرة وشاذة ، كان تشتد العواصف وتسوء الأحوال الجوية وتصبح السفن في خطر محقق - وادا اعتبرنا المحريم والعيود على دحول السعن صربا من الانطواء والعرلة وعوده البحاة الى طبيعتهم الراسحه في عوسهم ، عال ذبك يعني من ناحية أخرى أن المعلقات المتحارية كانت نادرة ومقسة الى حد كيد ، وتعكدا تحالمت كل الظروف

الفصير الاستابع

سسواكن

اليتاء المصري السوداني

دخول الأقاليم السبودانية في كال النوسع المعرى في حوض النيل وأفريقبة ما القوة المعربة تحل كل قوة الفنه في السمودان والقوة العثمانية المتدهورة في البحر الأهر ما يعاية الازدهار وعودة النشاط والحياة الى سواكن مشق قناة السويس يدفع الى مزيد عن النشاط ما التدهور مرة أخرى بعد قيام النورة المهدية •

السبئة في الأقاليم السودانية والبحر الأهر صد سواكن - ويبدو أن المدهور الدي بدأ منذ القرن السائم عشر الميلادي وترايد من قرن الى قرن لم يكن من السبق تلافيه أو التحص منه ، ولم يعد ثمة أمل في عودة النشاط أو الحياة اليها ، الا اذا تبدلت الظروف بظروف مناسسة ، وتغير الموقف السبياسي والانتصادي في كل من السودان والبحر الأجمر - وهذا هو ما حدث فعلا بعد سبوات قلمه من بداية الغرن التاسع عشر الميلادي على يد مصر والتوسع المصرى في اسبودان .

#### مستواكن

### الميئاء المصرى السبودائي

#### 1787 - 1781

كامت الظروف الجديدة التي بدلت الموقف وحلقته حلقا جديدا في أوائل القرق التاسع عشر الميلادى ، تضع الأساسي لبعث صواكن من جديد ، وعودة المحياة المهما • وهذه المطروف وليدة التطورات السياسية الحطيرة التي حدثت في أعقاب الحملة الفرسية التي هزت الشرق بصفة عامة ، ومصر بصفة خاصة هزا عنيفا • والواقع أن السحر الا هم كالت قد برزت قيمته وبانت في الأيام الأخيرة للحملة الموسسة ، من الها أعادت الى الأدهال قلمته ومانت في المؤيال الأخيرة للحماج بين الشرق والمغرب • وتعنير المحاولة غير الموقعة التي بللت الشتى قداة بين والسحرين الأبيص والأخم دليلا على الرغبة الملحة في استغلال الدراع المائية للمحر الا هم أحد فيها رغبة جدية في تطوير مركزها من وحهة المنظر السياسية والمخروج عن النظام العثماني التقليدى ، الذي هبط بها هبوطا مستمرا من وحهتي النظر عن الاقتصادية والاجتماعية • ووضعت مصر كل آمالها في يد محمد على ، وقدمت له مياستها الموروثه منذ أقدم العصور في اتجاهين هما الأقاليم السودانية جنوب مصر والبحر الأحم •

و نحن بطبيعة الحال ـ لا نجد دافعا للامتمام بتحليل دقيق من أص الوصول الله أمسى تلك السياسة المصرية الموروثة ، ومع ذلك فنكتفى بالاشارة الى أن ؟ كنمة موروثة تعلى أن توسيع مصر من ناحية المحدود الجدوبية كان ضروريا من آجل أهداف اقتصادية واستراتيجية بعيدة المدى ، وليس ثمة شك في أن مصر كانت تود دائما أن تضمن سلامة حدودها الجنوبية ، وتوسيع قاعدتها في قلم

والبحر الأحمر واستقرار الأمور يصورة جدية • بل ان تجارة المبيد ذاتها قد تأثرت في أوائل صنوات المحكم المصرى وتدهور مرور الرقيق من سواكن ضيجة لاقبال الحكومة على جمع أعداد ضحبة منهم من أجل تكوين فرق حربية خاصة صمن الجيش المصرى •

ولا تعطينا ويارات الرحالة الماصرين من أجل ذلك الا نفس الصورة القديمة المضطرمة التي كانت لسمواكن قبيل التوسم المصرى ، بل امهم أشدروا الى استمرار الديدُنة في قبمتها عن وجهة النظر التجارية ، وإلى أنه ليس ثمة صدى ملموس للظروف الجديدة - ويشير أدموند كرميز - Edmond Combes مثلاً الى أن الحركة التجارية فيها كانب محدودة ، وأن اتصالها بالداخل ما رال عمودا ، قلا تصل اليها الا السلع التي تخرج منالسودان الى أقطار معيته كالهند والمساطق فيما حول العليج العربي أو الي السماحل المديل في شمله الحريرة العربية ، أما بركن (١) قيةكل أن تعيسارة سيواكل كانت محصيوره في العديد وقلمل من ريش النعام وسن الفيل ، وأنها كانت نصيل البها في عدير اشظام • بل انه يؤكد أنها ما زالت حاملة وتجارتها صئيلة ، كما كانت عندما سمورت خلال القرانين السبايع والثامن عشر الميلادي \* ويقهم من ذلك أيصا أتها لم تمق حطها من العماية والرعاية في ظن المعوذ المصري • والوافح أن مصر كانت لا تحرص على يذل تلك الرعاية أو خسمة التوجية البحرى الا في أضيق الحدود وفي الحالات التي لا يتعارض فيها دلك مع أغراضها الافتصادية والعسكرية • ويعتمد البعص أن من بين أسماب رحلة محمد على الى السودان التي تكبد فيهما مجهودات مضميه في طريق بري فاس طويل ما يقسر سياسة مصر في هذا الامحاد ويبورها - وكان همها \_ كما قلت \_ حدب تجارة السودان وسلعه ومتجاته الى مصر ، حتى اتصرفت معظمها عن الاتحاه الى صواكن وطريق السحر الأخر • وعائت السدم السودائية التي يطلبها السوق الأرربي تمر يطرين مصر وعواسي مصر على سياحل البيحر المتوسيط • ولا يجب أن يكون ثبة تعبت في فهم وتفسير تبك السياسة ، لأن مصر كانت تنظر الى السودان على أساس أنهما معا دوله واحدة ، قوامها التكامل الاقتصادي قبل أي شيء آحر \* ويجب أن نصبح في

Parkyna, M. : Lafe In Abyssima Vol. I. PP. 75 - 6 (1)

أفريقية وتطبئن الى كفاية التاجها ، فاتحهت الى الأقاليم السودانية قمل أن تنفذ كل حططها في صراعها صد الدولة العثمانية ٠ ويعني دلك أن قوة عصرالصاعدة حلت محل قوة العنج المتدهورة المهارة ، وشيغلت كن العراغ السياسي والاقتصادي الدى شمل كل الأقاليم السودانية . أما فيما يتعلق بالاتجاء الى البحر الأحمر فدراء طبيعيا ، لاأن تسرب النفوذ المصرى اليه كان ضروريا لشبغل العراع الدي خلفته الفوة العثمانية المتدهورة • ويعتمر ذلك من تاحية أخرى تعبيرا دقيقا عن ادراك قيمة النحر الأحمر وأهميته ، لا من وجهة النظر الاقتصادية فحسب ، بل من وجهة النظر السياسية الأوربية التي بدأت في بدل محاولات حادة من جديد المتسربالية والسيطرة على بعض مواحمة وشرومة وخلجاته . وسدو أن يطامنا كامت تبهد لدلك فعلا ، وتسرمت اليه من ناحمة خليج عدن ؛ وقد تحجت مصر . في دلك الاتحاء أيضًا الى حد يعيد ، وتبكنت من الحصول ــ على الأقل ــ على حق الإشراف على كل من الساحل السوداتي رميناء سواكن • ومهما يكن من أس فان النجاح في هذين الاتحامين كان كفيلا بتطور الأمور في مصلحة سواكن وقيمتها كميناء • ومع ذلك فان السياسة الاقتصادية التي حددتها ووضعت خطوطها الرئيسية الأغراض والأعداف الصرية كان لها شأن آخر في توحيه السجمارة السوداسة وبتميتها • وكانب تلك السياسة سبثي من واقع سياسة الحكومة في مصر داتها ، والتي النجيب الى فرض عظام النقسين والاحتكار على كثير من السلم والمتحاب ويعتبي ذلك أتها هارصت نفس النظام بالنسبة لنعض أنواع السلع السودانيه ويندو أتهم فرضوا تلك السياسية على ضبوه نعش الأغراص الاقتصادية والاستراضعية المعينة البيمن أجلها كان التوسع في الأقاليم السوداسة، وتدكر في وصوح أن أهم هذه الدوائع والأعداف كانت بتركز في زيادة الامكانيات الاقتصادية والعدرات الاستراتيجية للدولة ء لبكون عصدا وسبدا لسياستها الحربية المرسومة • وقد لا نجد عالا لنقد سياسة الاحتكار ومناقشتها من وجهة النظر المرضوعية ، إنها للكر فقط أنه لـ الاحتكار لـ وليه معظم السلم الخاضعة. للاحتكار الحكومي من المتحات السودانية العو مصر مناشرة • ويعني ذلك تشاط الحركة والمرور على مجموعة الطرق البرية شرق وعرب المبيل ، حتى أصبحت أكثر فيمه وأوفر حظا من الدوجية البحرى للأقاليم السودانية. ويعني ذلك من ناحية أخرى أن سواكل لم تؤدهر ولم تدب فيها النعياة ولم تتدفق اليها السلع والتجارة من قلب السودان ، غل الرغم من سيادة النعود المصرى في كل من السيودان

اعتباريا أيصا أن مصر دحلت السودان وحملت تعسيها تركة مثقيلة بتدهور الابتاج في كل صوره ، وعبثا أتمن كاهلها ، وأبه ليس من المعقبول أن تصبح الأوصاع في السودان وأن يزدهر التسلحه وتزدهر تجارته في وقت قصيم ، ويمحرد دحول مصر ووصع أقالهم في طن الحكومه الرشيدة ، ويحن لا بود أن يطين في ذكر بطروف والملاسات التي ألقت سواكي في وصعها السيني واسمران تدهورها ، خصوصا وأنها عادت الى أيدى القوة المتمانية بعد انتهاه حكم محمد على ، وظلت لها بعس الصورة المهرورة والنصيب القليل من التجارة السودانية ، على و طلت لها بعس الصورة المهرورة والنصيب القليل من التجارة السودانية ، وطلت لها بعد الحدث الإنقلاب الحلي الدي قلب الأرضاع مليا وقعز بها قسرا الى قمة المجه و كمل الشهرة ، وكان ديك الحدث الهام هو شتى قسياة السويس واعتباحها وكامل الشهرة ، وكان ديك الحدث الهام هو شتى قسياة المدويية التي عسقها كلملاحة الدولية في سنة ١٨٦٩ ميلادية ، وظهور السياسة الأفريقية التي عسقها مصر في أوسع معالها ،

الواعع أن شني عناة السويس واتصال مياه النجرين الموسط والأحمر يعتمر ى حد ذاته مقطه البدء لتطورات حطيرة في تاريخ التجارة الدولية بصفة خاصة ٠ مل أمها كفياء ملاحية كانت كفينة بانقلاب خطير في خطط السبياسة والعلافات الدولية والاستراتيجية ، وأنها كلريق مائي دعمت ثيمة الدراع الممائية للبحر الأهمس التي توعل بين أفريعية وآسميها ، وعيرت قيم كل الطمرق والمسمالك الأساسية للتجارة الدونية بصمه عامة ، وبني أوربا وأسبيا بصبعة حاصة . وترتب على دلك تعول أعداد كمرة من السفن إلى ذلك الطريق ، حتى أصيح البيحر الأهم أكثرها اردحاها بالحركة • وكان مرالطبيعي أن تتغير كل الأوضاع معد أن واد يسرب و شباط المعارات السياسية الأوربية الى البحر الأعمل ، كما تمسكب وثست أددامها في بعص النفط الاستر بيجية الهامه على مشارف البحر أو مداحله • وكانت كلها تتصارع ميما بينها لتحتل مواكر ونقطا ممتارة تتكامأ مع فيمه الطرق الصاعدة في حدمة التجارة العالمية • وبدكر في دلك الصدد ماكان من أمر الصراع بين التيارين السياسيين السريطاني والفرنسي بصلتهما من أكثر المنتعمين بالطريق والنتائج المترتبة على اثمام حفر القياة ومرور التحارة بها • وكان من الطبيعي بل من الصروري أن يعمل التيار السياسي المصرى في البحر الأحمر أنضا من أحل المحافظة على مركزه ومصارعه أومجابهه التيارات الأوربية

الدحيلة وابعادها أو النحاص متها • وكاتت الحطوة الأولى التي خطتها السياسة المصرية على العودة الى نقط ومواسى خط الساحل الغربي كسواكن ومصدوع وغيرهما • وقد تنازلت عنهما السلطة العثمانية لمصر في مايو ١٨٦٥ ميلادية ، وأصبيحت نقط الارتكار لمصر من أحل تحقيق أهدافها في البحر الأحمس وهماية واجهتها البحرية المشرفة عليه (١) • وكاللت تلك الخطوة الموفقه لحبير ضمان لىسياسة المصرية ، لأنها أدت الى المشاركة العقيقية في التوجيه الاقتصادى والسياسي للبحر الاحمر ، وأبعلت حمل ارتكار البريطانيين أر الفرنسيين ال بعض المقط أو المواتي على خط السماحل التي تعم ممتلكات مصر في ظهيرها • وكفل ذلك من ناحية أخرى اتصالا مناشرا بين مواني خط الساحل السوداس لل سواكن لـ والأريس لـ مصوع لـ ومن التحارة الدولية المايرة ، وكالتصمح تتحمس لدلكالاتصال وخدمة السعن كثيراء وتعمل على توفيرخدماتها للسفن -ويظهمر ذلك الاعتمام من مراسلات اسماعيل الى الحاكم العام مديرية البحس الاحر • وتقول رسالة من تلك الرسائل : د ان المتطقه التي تحت حكيك نقطة عامة من تقط المتحارة وسنوف يكون لها شان عظيم ف بالسنقمل » • وقد بذلت عناية مستمرة ومترايدة بالمنطقة المندة فيها بين سواكن ومصموع من أحل تحسين موارد المياه في ظهير سواكن بالذب ء لحدمة الميثاء وتسيتها ، وتومير بمضها للائتاج الزراعي إلدي يضمن لسكانها والسفن استاره يها موردا طيسا للحباة ٠

أما قيما يتماق بالسبياسة الأفريقية التى اعتنقتها مصر فلم تكى طارئة أو حديدة ، ذلك أنها قديمة ماوسها الفراعنة ، كما مارسها كل من حكم مصر • فهى في الواقع السياسة الأصيلة التي كانت تهدف الى حماية مصر وحدودها الحدوبية من العطر وتأمينها • ومع ذلك مابها في بداية المصعب الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي كانت تبدو في صورة سياسة جديدة في مظهرها العام • ويمكن اعتمارها استعابة لدواقع خارصة حتمت وصوح تلك السياسة وايجابيتها ويكن اعتمارها كانت صرورية ولارمة لحماية الامتداد والتوسيح المصرى في حوش السياس من أحضار الأطماع الأوربية • والمعهوم أن الانقلاب الصناعي في أوربا

<sup>(</sup>١) رجع الواليقة دفتر ٣١ فابدين تركى ( ترجمة الكاتبة التركية رقم ٢٩ يسقمه ٢٧ )

شأنه أن يتمير التجارة المتحهة البها وأن يزيد من عدد القوامل التي تصل اليها من قاب الأقاليم السودنية • ويمكن القول بصفة عامة أن سمواكن ــ تتمجه لذلك ... عادت اليها يسمى مظاهر النشاط قبيل اعتتاج قناة السبويس مباشرة ، وفي ظل الطروف(الملائمة الجديدة - ويعمر عن ذلك سير صمويل بيتكر(١) بقوله ه تبعد سواكن عن السويس بمسافة أربعة أيام في البحر ، رهي من أهم المراكل المتوسطة للنحارة الصادره والوازدة من مصر العليسا - ويمكن أن تصبح دات حطر عطيم لو انتظبت النهب! المواصيلات من الداخل ٢٠ وتختلف تلك النظرة المشرقة التي تنظر الى المستقبل يتفاءل واطمئمان عزالنظرة التي أشبار اليها دوان عن منواكن قبيل وصول التفوذ المصرى اليها مباشرة (٢) \* وتحن نؤكد أن سياسة مصر وسعيها إلى بشر الأمن وحل مشكلة الماءعين طول الطرق النها من الداحل ، أسهم بتصبيب كبير في تطوير نشاطها وزيادة ورود العوافل اليها من الداحل ، وبذكر بهذه الماسمة أنه نفرز في شأبها أن تصمح لميساء لرسمي بحروج التجارة الى البيبوق العالمية ، كما كانت من قبل \* وأصبحت فعلا منفدا للبحارة من الأقاليم السوادية ، واقبسم مع مصوع حره أقليم أمهرة من الحبشية • وباتت الطرق ثنتهي اليها من نقط متفرقة في الداحل ؛ من أسهوان وبريو وشيدي وكسلاء وطريق أسوال - سواكن الدي يعبر العتباي في اتجاه عام من الشبيال الغربي إلى الجنوب الشرقي كان يستمرق رحمة طويله خبلال ارضة وعشرين يوما • وكان بعض انتاج وسنج مصر العنيا أو الصبعيد تتبح دلك الطريق الى سنوق التجارة الدولية • أما طريق كسلا ــ سنواكن الدي مهد لمرور العرباب التي تجرها الثيران(٢) ، ويرير معواكن ، وشملي مد سواكن ، فكاتب كلها لحدمه التجارة والسلع من قلب الأفاليم السودانية . وكانب كل واحدة منهما .. شبندی .. بربر .. كسلا .. بمثابة بقط لتجميع السلع الصادرة ، كما تعرم برهبعه توريع السبلع المستوردة من الحارج • وكان مرور التحارة الي سواكن وزيادة حجمها تحصيع لريادة الطلب عديها بعد أن غادك السيمرالأوريبة الى مياه ا محر عره أحرى ، وعرفت صرفها أن أسياء بحثا عن السمع السوداسة والأدريعيه التقليدية • وعلى الرغم من علم توفر الأرقام الرسمية التي تحمده

دفع اللول الأوربية الى ممارسة النشاط في الكشف والتوغل في أفريقية ، من أحل تحميق مكاسب والحصول على أراض بكر تبثل سوقا للابتاج الصباعي المترايد ، كما تمثل مصدرا للمواد الحام اللارم للصماعة الأوربية الحديثة ، وتكالبت الدول الأوروبية على أمريعيه من كل جانب ؛ من حواسهـــا الشرقنـــه والشمائية والغربية • وكان من الضروري ألا تقف مصر موقعا سبليها من ذلك المكالب ، بل كان عليها ... على الأمل ... بعل الحركات المضادة لانعاد المعود والتيارات الأوربيه المتسابعه والمتداعمة عن حدود ممتلكاتها في حوض النبل. وقه فعلت دلك ، وأسهبت بدورها في التوغل جنوبا حتى تضع كل حوض النبل في ظل حكمها ، وحتى لا يتعرص مورد الله الأساسي لخض الوقوع في يد دولة من دول الاستعماد • وكان تطوير اقتصاديات الأقاليم السودانية مطهرا آخر من مطاهر العماية التي يدلت من أجل تدعيم كيان الدولة ، وزيادة قدرانها على مجاهة التيارات الاستعمارية ، التي كانب تحدق بها من كرجاب فيأدرينية الوسطى • ويعنى دلك من تاحية أحرىأن رياده حجمالاساج بان حصمه وسعدلك شاط في التجارة والسيادل التجاري • بل يمكن العول بأن رياده مسماحة السبيبوري وامتداد التوسم المصري كان يعلى من باحية أحرى زياده في الطاقه الإعاجيـة ومزيدًا من الوارد والانتاج " ولما كانت مصر عاقدة المرم على تديية سواكن والإهتمام بها وقبمتها ، فقد كان لدلك المكاسات هامة فعلا سينشعر البها بعيد قبيل ٠

ومذكر أنه على الرغم من قيمة كل من قناة السويس في خدمة الملاحة والمجارة الموليس وتشاط السياسة الأعريقية في حوص البيل ، فأن السيواب الحيس السابعة لافتتاح القياه والتي تمند من منه ١٨٦٥ الي منة ١٨٦٩ ميلادية، كانت تظهر رغبة مصر الحقيقية في عودة سواكن الى النشاط والازدهار ، وقد قدمت معض المقترحات بشأن تطويرها وتحكيها من المبيل على مستوى عالى، ندكر منها ما كان من أمر مد الحط الحديدي المقترح للربط بينها وبين الاقاليم السودانية فيما حول التيل ، لانتظام وصول السلم اليها عنى أقل تقدير ، وقد بدلت المتابة فعلا في تجان المتابة بالآبار على طرف القوادل وبطهيرها ، ووضع عدد آخر لمجابهة احتياجات الرحلات وتوفير الماء المذب المسالم لها(١)، وادا أصعنا الى ذلك كله سيادة الأمن والإطبئين في ظل الحكومة ، لمنهنا أنها كانت تسعى الى كل ما من

Baker, S. S. The Nile Tributaries PP. 72. 3 (1)

Douan, G: PP. 254 - 61 (v)

<sup>(</sup>٢) وقدر غزة هه معية تركي ( ترجنة الوتيقة التركبة يُدرن رقع صفحه ٢٦ )

Baker, S S: The Nilo Imbutanes, PP 72 - 3 (1)



( شكل ه ) طرق الفوادل بين مراكز التجميع على السل وبين سواكن ومراقء الساحل السودابي

قيمه المحاره وحجمها في كن سبه من السنوات من صنة ١٨٦٨ الا أننا نتوقع أن تكونالربادة مصطرده ومستمرة - ومع دلك فلاند أنها كانت من ناجبه أخرى أقل من التحارة التي تدفقت على سواكن ومرت بها بعد افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية مند سنة ١٨٦٩ ميلادية ،

ولما كان السودان من أهم الأقطار المتجة لسدم معينة تفليدية كريش المعام ومين العيل والصبغ الوالق تعتقر اليها السوق الأوربية والدول الق أخيلت بالحضارة الغربية ، قان ذلك كان تذبيرا بتحول جزء كبير من تلك السلم الى الطريق البحري عن طريق منواكن أو مصوع ٠ والمساركة بن سواكن ومصوع في خدمة وتوجيه التحارة السودانية الخارجية كان طبيعيا ، أولا : لأن مصوع كانت من موامي مصر على الساحل الغربي للبحر الاخمر ، وثانيا ؛ لأنها كانت أفضل من سواكن في توجيه التجارة والسلم الى أسواق الهمد ومعاطق المحيط الهندي • ونود أن نسبط بهده المناسبة أن خروج التجارة عن طريق كل هن سواكن ومصوع كان على حساب الطريق الشمالي الدي يخترق أرص مصر للمرور بالاسكندرية الى دول أوريا ودول البحر المتوسط (١) . ومنع دلك فان مصر لم تجد في دلك خسارة لهما ، بل كان الاهتمام بالتوجيه البحري الي مسواكن من مقومات ممياستها العامه الني وصعت لتطوير التحارة السودانية وتنبيتها • وقد أشرنا من قبل الى المجهودات اتني بقلت حلال أربع سنوات من سئة ١٨٦٥ الى سنة ١٨٦٨ ميلادية في سبيل تيسير الطرق اليها (٢) من قب السودان (٣) ٠ وهكدا كانت مصر حريصة على أن تنظر للأمور من وحية النظر الموصوعية ، وتؤمن بأن نقل السلع ومرورها بطريق سواكن يعني مسافة أقصر وككاليفأقل عن مثيلاتها التي تستخدم الطريق الشمالي البرى الي الاسكندرية • ريؤاكد ذلك القول أن الرحمه من الأبيص أي القاهرة والاسكندرية بطريق النوبة وأسوال ، كانت تستمرق مدة تتراوح س ٥٣ ، ٦٢ يوما ، على حين أنها كانت تصل الى

D' Escayren delanture, ; De L' Infinence que le Canel (1) PP. 18 -- 19

<sup>(</sup>٢) دفتر فره ٢ عابدين وارد تلغرادات معلمة ٨٨

<sup>(</sup>٦) أولفت بعثة إمهاعيل المملكي في الساحل السودائي في يدير صنة ١٨٦٧ • وكنت تحلوبوا بعد عنواسة في يونيو سنة ١٨٦٧ • وقد خشالت الدينة مد تخت المحديدي من سواكن في شندي مارا باريا وكبيسها ( دفتر معية تركي ٥٦ حروثيمة تركية بدون وقم ص ٨٩)



( شكل ٦ ) موقع سبواكن بالبسبة لمراكز التجميع وطرق التجارة في السودان

سواكن بطريق الحرطوم - بربن في هدة اتل ، تتراوح بين ٣٠ ، ٣٧ يوما (١) والمحماص التكاليب وقصر المدة لا يبرزان انجاه التجارة الى سواكن فحسب ابل يسران أيصا دمع الصرائب المعروصة على استمالتي قر يعرس فياة السويس الملاحية ، وهكذا رشخت سواكن للبجد مرة أخرى ، بعدما المتربت من أوربا عن طريق القناة ، فأصبحت لا تبعد عن مرسيليا مثلا باكثر من ١٥ يوما (٢) ، كما أن الصائع التي تعرج عن طريقها تصل الى سوق لمدن قبل أن نصل مثيلاتها التي تمر بطريق مصر بحوالي سئة شهور على الأقل ، واستمر الإزدهار والصعود والاطراد في بمو حجم التجارة والسلم في ظل السياسة المرشيدة ، والصعود والاطراد في بمو حجم التجارة والسلم في ظل السياسة المرشيدة ، متي أصبحت سيدة مواني البحر بصعة عامة ، وسيدة مواني الساحل السوداني بصعة خاصة (٢) ، واردادت قيمة التوجيه البحرى، وأصبح وصول السوداني بصعة خاصة (٢) ، واردادت قيمة التوجيه البحرى، وأصبح وصول السوداني من كل الجسيات ووصول انقوابل من الداخل منتطبا ، ويعمى ذلك الدعام الميناء والمنساط وابعى والزيادة ، وبعد أن كان حصول السعيمة على حدوله من سواكن أموا يحصم لعدد من الاحتمالات ، باتت الشحات الصحمة تردم في المرفة وعلى كل الأرصفة في انتظار دورها للشيعن .

وكان من الطبيعي أن تدب الحياة في سواكن ، وأن تستود بعض عزما القديم في خدمة الملاحة والتحارة في السنوات العشرالتائية لافتتاح قناة السويس والسابقة لقيام الثورة الهدية ، وتدكر النقارير الحكومية أنها عادت مركرا للعمران وارد هت بالسكان من اسحاة والعرب وأبياء الجائيات الواحدة اليها من يوبان وبرك وعبين ومصريين وأرمن وصوام وهنود وغيرهم من أصحاب المسالح التجارية ، وزاد فيها عدد العمائر العالمية التي حصصت أدوارها السفل لتغزين السلم ، وشما تشحن أو تحملها القوافل الل مراكز التجارة والعمران في قلب الأعمر على السودانية ، وارتبطت سواكن بسياء السويس وبعض موابي البحر الأقاليم السودانية ، وارتبطت سواكن بسياء السويس وبعض موابي البحر الأحمر على الساحل الاسيوى المعابل يخدمات بحرية منطبة أسبوعية ، تعمل الأحمر والشركات التي تكونت لحدمة تجارة البحر الأحمر والشركة العارسي ، والشركة الابجلو ـ هندية لتجارة الحليج العارسي ، والشركة العارسي ، ومنها الشركة الابجلو ـ هندية لتجارة الحليج العارسي ، والشركة العربية الكبيرة التي تمر بطريق المحر الأحمر بين الشرق والقرب ، الملاحة المعيطية الكبيرة التي تمر بطريق المحر الأحمر بين الشرق والقرب ، الملاحة المعيطية الكبيرة التي تمر بطريق المحر الأحمر بين الشرق والقرب ،

D' Escayrea de Lanture, OP. Cit PP. 24 - 5.

Lombard G.: Le Port de Saakio. P. 293. (v)

<sup>(</sup>٣) دفتر ٥٥٨ ، تركى ترجمة ، الراعه التركية ٧٧ صفحة ٥٩

وكانت تعرج على صواكن من أحل شحن أو تعريع بعض السلم • ويعنى دلك أنها لم تكن في خدمة الملاحة والتجارة المحلية للبحر الأحسر ، بل أصبحت محطة رئيسية على طريق الملاحة الدولية الذي يعبر البحر الأحسر وفئاة السويس ، شائها في ذلك شئان غيرها من المحطات كمدن والسويس ويورسيهيد • ويدكر بوتكر (١) الذي زارها منة ١٨٧٥ ميلادية ، أنها أصبحت ميناه السودان الأول وسقده الرئيسي لتصريف سلعه ومتنجاته ، التي ازداد عليها الطلب في الأسواق الأوربية • وقدرت الضرائب التي تحص تجارة الصادرات معه حوالي السواق البعيهات في السنة • وليس ادل على أهمية سواكن واردياد فيمنها من وحهة النظر التحسارية ، من الطلب الرسيسيمي الذي تقدمت به الحكومة (ليونانية سنة ١٨٦٩ لتعيين وكيل قنصل عام به ، لرعاية مصالح الرعايا ليونانين فيها (٢) •

واذا ما انتقلبا الى دراسة تجارة السيودان الى ثمر بطريق مسؤاكن فلن بلاحظ بميرات كبيرة فى نوع السنع و ومع ذلك قان ثمة تعيرات اساسيه قد طرات نميجة لمقروف مسمة تنعلق بسياسة الحكومة أكثر من أى شيء آخر و تتلخص تلك التغيرات فى آمرين هما ، تغير وجهة نظر الحكومة فيصا يتعلق بمجارة العبيد من باحية ، والإعتمام ببعض السلع والمنتحات الزراعية فى منطقة الليل الموبي وشرق السودان من ناحية أحرى و رنحن لابود أن طيل فى الحديث عن موقف الحكومة وسياستها حول تجارة السيد ، وتكنى بالاشارة الى أنها النشقت من بزعة انسابية اجتحت العالم المتحضر تهدف الى تحرير الرقيق وتحريم تجارة العبيد ذاتها ، لتعارضها مع المثل البشرية العبيا وحقوق الانسان الكفولة و وكانت بعصر من بين الدول التي اقتضمت بتلك المثل وحملت نفسها ألكولة و وكانت بعصر من بين الدول التي اقتضمت بتلك المثل وحملت نفسها وقف عمليات اصطياد العبيد ومكافحه التجار من جاب ، وصع مرود الرقيق وقف عمليات اصطياد العبيد ومكافحه التجار من جاب ، وصع مرود الرقيق باراصيها والمروز بطريق سواكن الى الإسواق الحارجية من جاب تخر وقف تاريخ الحكم المصرى قبل الثورة الهدية صور كثير من المحاولات التي بذلت في تاريخ الحكم المصرى قبل الثورة الهدية صور كثير من المحاولات التي بذلت في تاريخ الحكم المصرى قبل الثورة الهدية صور كثير من المحاولات التي بذلت في تاريخ الحكم المصرى قبل الثورة الهدية صور كثير من المحاولات التي بذلت في تاريخ الحكم المصرى قبل الثورة الهدية صور كثير من المحاولات التي بذلت في

وكان احساس مصر بقيمة سواكن ، وانها المماء التجاري لعموم الأقالم السودانية ، يدفعها الى نذل الجهود في مزيد من العمسران وتطوير الزراعة والانتاج الرزاعي ، والتفكير في مد حط حديدي الميها من الداحق ، وبالإضافة في بعثة اسماعيل العلكي في سنة ١٨٦٧ ــ التي أشراء اليها من قبل... أرسلت،

Junker, W. : Travels In Africa P. 51

<sup>(</sup>۲) دفتر منية يدون سر منفحة ٩

<sup>(</sup>۱) كان القطق من بين ابتلات التي عرفت في السودان مند رقب بليد ، وأنه ربعاً وصل اليه من لهند ، رقد أشار قللك عبرانا ملك أكسوم فلي أن جيوشه حربت مزارع اللعن عدما عاجم مروى منية ٢٥٠ م .

رعثة تانية في سنة ١٨٧٥ برئاسة محمد مختار وضابط مهندس هو عبد الله دورى للكشم ريجن الطريق بين رسمتكات وسواكن ، لاحتبال تبرير العط الحديدي إلى دلك إلاتحاد : من أحل مد مواصلة من سنكات إلى كسلا أنصاً (١٠) ويتنخبير علمنا بهلمه المتاسية إن عرد على كل أؤلئك الذين توحههم تزعات خاصة منسبون لمصر وحكومة مصر تهدة غير أصيلة في جوعرها أو في مظهرها . وتتلخص تلك النهمة المنسوسة الزورة في أن مصر كانت تخشى وتبيل ألف حساب لانجاه التجارة السودانية الى طريق البحر الاعمر ، وأنها كانت تسمّر ان توجمه بنجاره إلى الطريق الفيمالي ، والروز بموانيها على اساحل النحر المتواسط والمعن أن تكتفي وصف أصفاف تلقم المهمة بالكلب وتنعبق المهرا ولكن بحن بملك ما يدفع كذبهم والشخفته ويدمقهم بالتصميل - ويكفيم في دلك المجال أن تشير بن أن دكتور شو بيعر في مقاله The Future of the Sudan والمشهور في محلة pall mail في ١٨ أبرين ١٨٨٤ ، حيدر مصر من تشهجيم طر من ارشرق الى سواكن / ولاين خطر تلك السنسياسة قال ، ان فمنم قليساة السبويس كمعلاحة الدولية أفقد معنر ثلث تحارثها التي تصل البها من السودان اللَّقي يغطى مساحة تملخ حرالي ومع مساحة القارة الأفريقية ، وأن قيام مصرعلي تشجيج ظريق بربر ــ بسواكن معتاه فقدان ثلث آخر ، الأمرائدي يهبط بمصر تحو عرَّس محقق ع ٠ وعلى الرغير من وضوح قلك التحدير فانها ظلت متبسكة عطريق الشرق حاهدة في مدييل الدمية التجارة الى العالم والأسواق الخارجيسة تطريق سنواكن ٠ ولته في مشروعات وأنحاك ودراسات الاحتمالات لمد العط الحديدي المها أو الى أنة نقطة أخرى على المناحل السوداني دبيل آخر يؤكد صدق نبية مصر في دلك السجيل ، وقد جاء التقرير المهائي اللكي وضعه فارتر Fowler عن المساد المطوط المديدية ، والذي يدى، في تنفيدها بعلا ، وقد اشتمل على حط حديدى مقترح بين النيل والساحل السوداني الى سواكل . الطبيعي والرشسي لمرور التحارة لل السوق الماسة ، وأن مصر كانت تبارك ذلك الاتجاء وتعمل على مساندته وتطويرُه ، بكل المكانياتها الحادية ٠

وكانت التجارة من الأقاليم السودانية تتدفق اليها في انبطام من نقصين

رئيسيتان من بقط التحارة هما كسلا وبرس • أما يرس التي تقع على ثنيـــة

السيل التوسى اثنى تبدأ قيما رواء السرطوم بقليلى ، وتستهي عند أبي حمسه ، عكانت في موقع ملائم تماما لمدء الطريق منها الى سواكن ، لأمها تحتل أقرب

المواضيع إلى خط السباطل - ويمكن مقيارية ذلك الموقع بيوقع بلدة فسبأ الثي

تقترب بها ثنية البيل في مبعيد مصر من حط الساحل المعرى عز البحر الأحسر.

وتسنة الشبل المتونين كاللت هالها دات خطر في تشاة وقدام مراكز التجارة التي

تعتمر بمثابة رعوس البكباري لبداية الطرق الى الموالي على حط المساحل

السيرداني • وقيام المركز السجاري في مثل تلك الطروف ضروري لتوجيب

لمجاره ومرورها ، لأن عبسور الفاصل الصحراوي بين البيسل والسياحل

واستخدام القوافل ، يتطلب التنظيم والأشراف - ميني اذن مركز القوتيم المتي

تشرف وتنظم وتقوم على تحميم السلم وتوحيهها • وحدير بالدكر أتها كانت

منتقى القوافل التي تنتهي اليها من غرب السودان ودنقلة ٠ بل ان النبال

الموبي فيما وراحما جيوبا كان طريقا لمرور السفن التي تتمكن أن تتحطي حانق

شبدوقة خلال العيصان ، ومحمل اليها مجاره وسلم مناطق كثيرة تحميهاسيل

الأبيض الى ملكال • وكانت القرافل التي تعمل بصغه منتظمه عبر صحراء بيرضه

من كردفان ودارفور ودنقية ، والسبق التهرية العليلة في قصيل القيضان من

الهمنطس الى توقيس ، تحمل معها انتهاجا وقيرا وسلعا متنايبة كالصمم

والحيوانات والحدوب وريش المعام ومنن العبلء وكان ممثلو البيوتالمجارية

المستمران في در بر ومعاونوهم من الجعليين ، يتعلمون مروز فوافل التحارة الى

سواكن في طرق مرسومة محددة المائم إلى الساحل المبوداني ؛ ويتجه الطريق

من نوير تحو الشرق الى أوناك - Obak - وعندما يتفرغ الى طريقين أحدهما

شهالي والآخر حبوبي • ويمر الطريق الشهمالي بعيمه أوباك الي أرباب ثم

الى كوكرب ومنها الى ديستبيل وتبيوك التي يهنط فنما فتلها بقلبل متحدرات

ائتلال الى حط الساحل • ثما الطريق الجنوبي الآحد فينجه من أوباك الى رواى Rawan ويعدها التلال على الرائد الله على مسلح حشر الى سواكل • وهذا الطريق الاآحر ولو أنه أتصر من الطريق الأول له عدد قدم هن تمل ، الا أنه أقل قسمة من وجهة النظر الحيموردولوجية •

وكان الطريق الشمالي الدي يدلع طوله ٢١٥ ميلا مستحدما بصغة منتظمة لمروو

١١ - دَكْتُور الشمن يُد المو مسلات والتعلم، الاقتصادي في السودان

القوافل ، حصوصاً وأن موارد المناء قيه كانت متوفرة على مراحل متقسارية باستثناء المرحملة عن أرياب الى أوباك (١) • ولابد من الاشاية الى أن احكم الرقابة المحكومية على العريق والاحتمام بها من وجهات المنظر المحتلمية ، كان كميلا بانتشار الأمن وسيلامة التبحارة والقوافل في رحلاتها المنتظهة من وابي سواكن •

وأهم من دلك كله أن رعاية مصر ومسائدتها وعبلها المستبر على تنميسة الاقتصاد السوداني وزيادة حجم التجاره أدى ألى انتظام مرود السفن سبواكن في مواعيسة معيمة ويمكن على صوء الجدول التسائل (٢) والذي يبسين عدد السغن ألى زارت سواكن في العترة من سنة ١٨٦٩ ألى ١٨٧٧ أن تشرج ستائج مامة تتعلق بطبيعة الحركة في المناء من جانب ، والتجارة السودائية من ساتي

| ملاحطات | لحمولة الكلية | أجبية ا | لصرية ال | السفن   | . السعن | سلة عدد |
|---------|---------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|         | 12h           |         | حربية    | تبعارية |         |         |
|         | _             | 117     | _        | 4.      | 121     | 1871    |
|         | _             | 777     | _        | 73      | X-3     | 2447    |
|         | ۲۲3ر۸۰        | V       | N.E      | 44.     | 73.7    | YVA/    |
|         | ۱۰۹رع         | ٩,      | 39       | 197     | 377     | 3447    |
|         | 7776-5        | *       | 4.7      | Y90     | 413     | 1AY0    |
|         | ۸۰۰۲          | ₩0      | 1.8      | AVA     | 977     | YAYN    |
|         | 1. 10 54      | 4.4     | 17       | 416     | 444.    | 1444    |

وتتلخص السبحة الأولى في زيادة عدد السفل وزيادة جبولتها بشكل مطرد

Douan, G : Tome III eme Partie P. 509 & Tome III Seme(v)
Partie P. 1245

من سبتة لأخرى - وتتمق تلك الزيادة كما أشرنا من قبل مع زيادة حركةمرور السمن في البحر الالحر بعد افتياح قياء السويس للبلاحة الدولية من باحية ، رشاط الابتاج والتطور الاقتصادي الدرب على بوحيسة الحكومة واستعراق البطام أن الأقاليم المسودانية من ناحية أخرى • وقد تعنيف الزيادة في عدد السمى نقدر مايعبهما انتظام مروز السلمانها ودخولها وحروجها فيمواعيد معينة وما تقدمه من حدمات لسعن الملاحة البحرية الكبرى بين جنوب آسيا وأوربا • أما البتيحة الثانية التي تثار الانتباء جمّا فهي التناقص الواصح في عدد السعن الأحبيبة خلال السبوات الحمس من سنة ١٨٧٢ . وواصح أن مجموع بلك السهن فيما قبل صنة ١٨٦٩ ، منه ١٨٧١ كان يمثل تمسية تبلغ حرالي من ٦٠ ٪ إلى ٨٠ ٪ من السقن التي تزور سواكن ، وأنها هبطت بعد ذلك الينسب مثوية ضئينة لنفاية • أما الزبادة فيما قبل سنة ١٨٧٢ فيمكيرنطها وتقسيرها باقبال المدوق الأوربية على استعراد القطن السودائي المزروع في دلتا طوكو ، تتمدر العصبول عليه من أمريكا حلال سبنوات العنوب الأمريكيــــه • ولــكن لو افترضها الإستعناء عن العطن السوداني بعد سنه ١٨٧٢ وتدعود التساجه ومسعاته ، فهل يبرر ذلك التناقص في عدد السفن المصرية وهبوطها من حوالي - ١.٣ ميقبية الى ٦ أو ٧ سفل في السنة ؟ ويزداد الأمر عموضا ادا ما علينا أن مرور السمن غير المصرية ( الا'جنسية ). لم يتأثر بالسسبية لمصرع خملال تلك العبرة • والواقع أن الوصول الى رأى سليم يتطلب دراسة أعمق ويبحشا في شأن كل الظروف المحيطه يستواكن ومع دلك فريما كان للمجهودات الميدوله في وقع تجارة الرقيق واحكام الرقابة على سواكن سبيا آحر لضيفه لغيره من الأسباب ﴿ وَيُمكِّنُ أَنَّ تُلْخَصِّهَا قَيْمًا فِينَ إِلَى السَّا

أولا بـ تدهور التائج محصول القطن السوداني وتدهور مبيعاته يعد أن عادت أوربا الى عملانها التعليديين في الولايات المتحدة الإمريكية .

نابياً .. فرص الحملو على ورود الرفيق ومروزه بها ٠

تالنا \_ تدهور انتاج بعض السلم بصنة مؤمته كالصبح والدرة ، التتعور في كنية المطر والشبح الطارى، عليها تتيجة لارتفاع النسبة المتوية لاحتمالات الذبذبة بالتقييان في سقوط المطر وطول فصله في الأقاليم السبودانية ،

الشامى ؛ التوحية (لبحرى للسودان ؛

ومهما يكن من أمر فان سواكي كانت تخنص بغدمة السفن الكبيرة ، ولم يدكر الباحثون شيئا عن حركة الملاحة الساحلية عن طرعها كما مدك بالسنبة عليمبوع ، والطاهر أن شروم الساحل السوداني المتناثرة شمال وحبوب ميواكن كانيت تختيم ثلك الملاحة الساحبية وتحمل هذا المب، عن صواكن ، بل وصاكب كانت تغييم ثلك الملاحة المساحبية وتحمل هذا المب، عن صواكن مشهورة كانت تغييم أحملة تجارة التهريب لمرور المرقيق ، وطلت سواكن مشهورة عبيمة يتزليد ممكانها وازدياد دخلهم ، حتى تعيرت المطروف وتشكلت بصورة عبيمة وأصابتها نكسة خطيرة مرة احرى ، وبغير المطروف وتدهورها من وجهة البطر وأصابتها نكسة خطيرة مرة احرى ، وبغير المعرى في الاقاليم السودانية المبحارية كان مبيجه طبيعية لانهيار بظام الحكم المصرى في الاقاليم السودانية في طل المورة المهدية ،

وتحن لا يهمنا من الدلاع النورة الهــــدية 11 أدبا قوضت قواعد الحكم السليم ، وأدت الى استحاب مصر تحت الحاج وصفعة يريطانك ، والجدير بالذكر حقا أن قرار الانسحاب لم يشمل منطقة سمواكر ، بل كان القرار في شأتها الاصرار على الاحتفاظ بها والدفاع عمها والتمسك مها • وادا كما لانعص لراما علينا أن سبين الدورالدي ألقت تميه مصروبر يطاميا بكل علها فيسبيل الدقاع عمها ، وأن محكى فصمه العبارك فيما حولها فانما تضطر من تاحيـة أحرى الى تعليل وتفسير تلك السياسة لوثيق صديها بسواكن وقيمتها كمساء • ويمكن المقول ان كل المبررات تتمثق من الرغيسة الملحة في اسستغلال موقبح ووطيفة مسواكن من ناحية ، والادراك انسبايم لدررها في خدمة النجازة ومرورها والإشراف على طرق الملاحة الدوليه في البحر الأحر من ناحية أخرى • حقيقة ان دراعي الحرب والصغط البريطاني الراقع على رجال حكومة عصر أدى إلى مرض معياسة الحصار الاقتصادي على السودان ، وصدور القرار بوقف التعامل معه في يوم ١٥ أكتوبر سنة ١٨٨٥ ء ولكن ذلك كان لا يعني مطلقا الرغمةالحقيقية في صلم ذلك الطريق في وجه التجازة السنودائية والأمريقية • ويمكن القول ان ذلك القرار كان وقائيا فقط للضغط على السودان وسكان السودان من وجهة النظر الاقتصادية ، وحرماته من الاتصال المباشر بالبحر والرصول الى خط الساحل ، حق يظل في عزلة تضيق عليه الخداق ، وذلك القرار خطير من ناسية أخرى لا له يعنى أن سنواكل لم تعد في ظروفها الجديدة قادرة على خدمة التحارة واحتياحات الظهير • وقد وحه لفلك السياسة نقد وتجريع من البريطانيين أعقمهم ، لأنهم فتكوا في قيمة عرل السؤدان وحرمان التمدع الدريطانية من

سرق كبر ، وطريق ملائم لمرورها في قب أفريسة وأكد و فسن أن عاده قدم السودان للتعارة صرورى وهام ، سبعياليه السودان ويرجب بعروة المحكومة .. أي يمكنها أن تعبد السعارة ومرورها الل سابق عهده والا كر وايلد أن فتح السودان للمعارة ومرورها بطريق سنواكل ينحمل كن معنى من معامى الرحمة عاسكان ، في ذلك المحتمع الفقيد اللبي انقطع عن الحصارة وتعرص معمرها لفوة خربية مخربة عاشيمة ، وموجب سياتية المحتمارة وتعرض معمرها لفوة خربية مخربة عاشيمة ، وموجب سياتية الفط المراماتيين في القاهرة يشكل جدى في اجتماع القرفة التعارية لسياعة الفط في مشمستر أن يوم ٢٣ فيراير سنة ١٨٩٤ ، واكان الهجوم سبيء عن الفوقهم لل تعو العلاقات التحارية بي المدودان والحشية ومراسيا والعثالية وتصبك لي معلس العمرم البريطانية وتصبك للهدوات المعموم البريطانية أن المتورق أن المتورقان للمداحل السياسية المرابطانية المحلقة بالسوف الأفرادية المراسية عامة على طريق السياسية الأورادية المراسية بالبريطانية المعموم المرابط عن المرابط في قلب موض النبل ،

ومهما يكن من أمر فان سدواكن شغلت الرأى العام البريطاني ، وعملت محكرمة المصرية والبريطانية عن الدفاع عنها والاحتفاظ بها تلوقت اغتاست سكون رأس الحربة في استرداد السودال ، ووصعت الخطط خدّ التنطّ الدوية كمنها الى النيل بحيث ينتهى عند بربر ، ويجيعن الهنات البرق ظالماً شفس الية مصر ربريطانيا من أجل تنسية التجارة به المجتودان بطريق أسَنُواكن أر ويبد يفسم الخطة أولا على الماس تولى مبير جراهام مه الخط الحديدي بواهمط ميرائق المحديدي بواهمط من الخط الحديدي بواهمط أولا على الماس تولى مبير جراهام ما الخط الحديدي بواهمط أولا الماقا مع شرائة الرائد الد الخط الحديدة وإعدادها كبداية للطريق الحديد وحدمة الدجارة المؤلف وبناء الأوصفة الجديدة وإعدادها كبداية للطريق الحديد وحدمة الدجارة في الماس الوقت الذي بدأ فيه تقدم رأس سنكة الحديد من جزيرة الحجر المسحى في عارس سنة ١٨٨٥ ، وكان المخط في حوالي ذلك التاريج قد المند منه ميلان وبصحت ميل فقط ، ثم تعطل العمل قليلا الى اليومالسادس من أمريل ، حق وصحت المتعلة الإمامية المسكرية لحماية الخط من التحريب وهجوم الدراويش عليه .

# الفصيال الأمن

اسبيحلال سواكن وتدهور قبمتها

توائى النقد والتقليل من أهمية خليج سرواكن - كيندى بعمل لواء الخطة بشأن خان ميناء جديد للسودان - تشكيل تجديد للسودان - تشكيل تجنة للموازنة بن خليج سواكن وشرم الشسخ برغوت - فشل اللجنة والاخذ بسياسة خلق بورسودان - الظروف التي تعبش فيها الآن - عاولات احالها ٠

وقد سنار ألمسل في بطّ علم شعت هدفط قوات عثمان دقدة ، ولفته الدسام المرسوع لوصول الآلات المطلوبة من الميساء الى رأس السكة ، ويمزى ذلك المأخير والبطء الى ثمائية العمل والرقابة من الشركة والجيش ، بالإضافة الى العيوب الفنية كالاحتلاف في حجم وطول العلنك ، وقد امتد الخط الحديدي لمسافة ٢٧ ميلا حتى وصلت رأس سكة المحديد الى عطوة في نهاية شهر أبريل ، وبات من المضروري استحدام قطار مسلح ليلا لحراسة المحط وحمايته ، ومع دلك فقد هاجمه عثمان دقتة و خريه وحرق الفلنك في بعض المواقع ، ولاحس المشروع انفسل حتى سحلت تكاليف مد الميل الواحد منه وقما قياصيا في الارتفاع فيلفت ٥٤ ألف جنيه ، وصدرت التعليمات بعدد، بوقف الممل فيه يوم ٢٧ مايو سمة ما المناف فيه يوم ٢٧ المخط ، ولمد المنافعات والمنافع منافعات والمنافعات والمنافعات والمنافعات والمنافعات والمنافعات والمنافعات والمنافعات والاستمراد قيم ، ولايعني الفشل شيئا اللهم الا اتنا اعبراء مستولا عنافعات والمنافعات المودان ، ومع مرود التجارة بسواكن أو غيرها من الموامي على خط الساحل السوداني ،

وعاشت سواكن في ظل تلك الظروف من سنة ١٨٨٥ ، ولا علاقة لها تقريبا مسطقة النهير وحدمة الغريب ملها أو البعيد و ومع ذلك فقد تحدلت وتحمل المعتصدون بها عبه الهجوم والاحتكاك الدي شمته قوات عثمان دقنة من حين أن حين وحن أبن الاستيلاء عليها ولقتع الطريق أمام النجارة السوداية ويعن معتقد أن التمسك يتلك السياسة كان مجديا من حيث أنه كبد المهديين حسائر وضغف على الاقتصاد والانتاج السوداني وأسهم في استثارة السحاب المسالح التجارية والتجار وحل ياتوا يضموون العداوة كلمهدية والتطام الجديد من أساسه وولكه من ناهية الخرى حمل سعواكن عبد التوقف عي تأدية من أساسه وولكه من ناهية الخرى حمل سعواكن عبد التوقف عي تأدية حدماتها وواضافة التحسينات في المرفأ لخدمة السفن وكان عليها أن تدفع حدماتها ووهد استوداد السودان مباشرة والتمن من كبابها وأن تستهر الى مصبيرها الدى انتهت اليه في فرصد القرن المشرين و وهد استوداد السودان مباشرة و

كان المرومن أن يصبع استرداد السودان في مسة ١٨٩٦ م ستواكن في وضع جديد وطروب جديدة مرة أحرى يعود معها النشاط ، وتنتظم اليها الطرق من الداخل والزدهر قيمتها معودة التحارة ومروز السغل ء ولكي التعكير إسريطاني في ذلك الحس كان له شبأن آخر ، وتبدور ذلك المعكير حول ميدي صلاحتها وقيمتها في خدمة التطور الاقتصادي المنوقع في السبوجان من جانب ، وكونهما بداية للطريق الدي يوغل في قسيم الأراضي الأفريقية س جانب آخر ٠ والود عبل أن ساقش دلك التمكر وبوضحه أن بشمير الى أن المقدمات الطبيعية له تابت مد ظهرت قبل استرداد السودان بوقت قليل - وكان راطسي قد أشعر صراحة في سبة ١٨٩٤ إلى عدم ملاسة سواكن تماما لاستقبال السمن الكبيرة . واقترح البحث عن موضع آخر على السِماحل السوداس يمكن أن تدخل اليه السقى ليلا على صوء قلب إل يقام في موقع قريب ٠٠ و بعن بعثير بسناه فسنار سيجيب في عام ١٨٩٧ (١) استحابة لحاجة الملاحة دسلا على اتجاه عصر الى وصبع كل النسهيلات التي تحدم النجارة ونتمن مع سياستها في البحر الأخر . ومم دلك عامه يبدل استجابه للظروف التي دفعت والحسن الي تغضيل موقم شرم الشبيخ برغوت لإنشاء الميناء البعديد - بل لا يجب أن يقحب الغان الى أنبا تعنى بدئك الاتجاء الصريح قسيل شئة ١٨٩٩ الى التحاب موقع شرم الشسيح ورغوت لمينه سمودائي جديد • حقيقة أن أشارة واطمون نالت عضاية ، بل وجدبت الانتباء الى ذلك الموقع يعدالاستوداد سباشرة مراسست فيه بورتسودان مملا ولكن لم يبخل الأمر من الاسجاء والتعكير في سواهع أخرى على حنف المساحل السوداني ، وقد فضل هيتل مثلا (٢) في سنة ١٨٩٥ موقع عقيق على غيره من المراقع ، ودعم اختيساره بادلة وأسانيد قرية ، واعتساد في ذلك على دراستات هيجلن سنة ١٨٦٥ وستيوارت في تقريره عن السودان سنة ١٨٨٢ ، وهمانا

<sup>(</sup>۱) دكتور الشامل ! بورسودان ميده العمودان الحديث صنعة ٢٢ Heath.y, J. 1. P Ine Port of the Upper Nile ( Aq. 9, (),

<sup>. .</sup>S. G. M. 1985

اللذان قروا صلاحية هوفا عقيق وملاسة موقعه الخلية الملاحة والتجارة ، وقد رسم تحييلي الخطة المهائية لمد المخط المحديدي منها الى الداخل الى كل من قور رحب والمخرطوم ، وعقد مقاربة شبيقه بين مشروعين آخرين للحطوط الحديدية ، وهما مشروع سواكن ــ بربر ومشروع مصوع ــ كسلا ، وأوضح هيشنى استحاية المظاهر الطوغرافية والجيولوجية لمد المحط الحديدي المقترح وقيمته في خدمة وتوجيه المتجارة السودانية التي تتحمع في المخرطوم بطريق البيسل لأزرق وطريق النبل الأبيش ، ويذكر هيئلي في شأن اقتراجه مانه كفيل بنقل ورحارة المياطق التي تقع فيها الأحباس العنيا للبيل وروادته في قلب أفريقينة الاسموائية من جانب آخر(١) ، ويعنى دلك صراحة أن العترة التي توقع خلالها مرور التجارة من سنة ١٨٨٨ الى ١٨٩٨ بطريق سواكن ، وتحولت فيها الى منه كسرة للمراقبه والهجوم كانت هي داتها الفترة التي أثيرت حول ضلاحيتها الشكوك ، وبدأ التفكير في بديل لها ،

ويدو أن ازدهام الممل ووضع الخطط لاسترداد السودان مرضع التنقيد في السنوات الأحيرة من القرن الناسع عشر أسدلت سنارا من السيان على الشكوك وأعادت لسواكن مشاطها وحيويتها وعاد الشكيرجادا في ربط مبواكن بعط حديدى مع الداخل ، وأشار بارسويز (٢) آبائد الحملة في شرق السودان الى مشروع لخط حديدى ، يعتد منها الى بربر ويمر بطريق أروما الى نهسر المطبرة ، وتخرح منه مواصلة ثمر جنوبا مع الضعة اليملي للنهر ، ثم تعدره الى الضعة اليسرى وتخترق البعادة الى القضارف ولم تتخذ الإبحاث الحاصة بالكشف عن قيمة سبواكن وصلاحيتها لحدمة التحره سبودانية صوريها الايجابية مربعا ، لأن تصميم الحقة العامة لمد الحط الحديدي بين الساحل والميل التخديد منها بهايه تنتهى اليها الواصلة السريعة على حط السماحل وكانت كل التنظيمات والخطط تضع هذه الحقيقة موضع الاعتبار ، وتمسك مستر مكولي مدير إلسكك الحديدية بالحاطة على مسواكن ، من لا تتعرض مستر مكولي مدير إلسكك الحديدية بالحاطة على مسواكن ، من لا تتعرض مستر مكولي مدير إلسكك الحديدية بالحاطة على مسواكن ، من لا تتعرض مستر مكولي مدير إلسكك الحديدية بالحاطة على مسواكن ، من لا تتعرض مستر مكولي مدير إلسكك الحديدية بالحاطة على مسواكن ، من لا تتعرض مستر مكولي مدير إلسكك الحديدية بالحاطة على مسواكن ، من لا تتعرض مستر مكولي مدير إلسكك الحديدية بالحاطة على مسواكن ، من لا تتعرض مستر مكولي مدير إلسكك الحديدية بالحاطة على مسواكن ، من لا تتعرض مستر مكولي مدير إلسكك الحديدية بالحاطة على مسواكن ، من لا تتعرض

<sup>(1)</sup> راجع اللهميل المشروع في التأب الواصالات والتطور الاقتصادي في السردان صفحة ٢٥

<sup>(</sup>أ) دكتور الشامي د بالراصلات والتطور الإحصادي في السودان منعمة ٥١ مـ ٥٥

مشروعاته للفشل أو للانهمار • ومع ديك بقد اتفي كن من وطنس وگشس وربحت على أن مستواكن لا يمكن أن تكون الميت؛ المناسب بتصريف بحنارة السودارُ في ظل انتظور الاقتصادي المرتقب - وظهر الانفسام في الرأي واضبحا ، يعضل المعض الانقاء على سواكن وتطويرها واعدادها اعدادا بالاثم التطور في أحجام السغن والزيادة بثرتقسة في مرور التجارة ، ويعترض البعض على أي عباية ثبدل في سبيل تطويرها ء وكان أصحاب الراي الأحير لا معترضون لمجرد المارصة ، بن استقت معارصتهم من علمهم بخطورة النمو المرجاسي في الماة التي تربط بين المرقأ والبحر المكشوف من ناحيــة ، وتمبع مصر فيهـــا بمركر خاص ، قد يعكر عليهم صنوطم ويعرقل تنفيد سياستهم وحططهم المرسومة في المحالين الاقتصادي والسياسي • ويعني ذلك أن السنوات الأولى من القرن العشرين وحتى مسئة ١٩٠٤ كانت سنوات قلق وعدم استقرار ، علم يعسل البحثالي وضع معين ثابت • وسألشد والجلب والدفاع عن سواكن والتقليل من قيمتها كانت مصلحة مسكك حمديد السودان تعمل في مثامرة على ريطها بالنيل • وكان من الطبيعي أن يسير العمل في حقر وسرعة معا • أما الحذر فكان لتجلب الغشىل كما فشيل مشروع سواكن ــ بربو سنة ١٨٨٥ ، وكانت السرعة لعدم المتاكر بالبعدل الشيديد ، الذي دار حول قيمة سواكن من وجهة النظر الوظيفية • واستغرقت الأبحاث الأرثية للتعرف على أفضل المواقع لمرود التخط ثمانية عشر شهرا من يوليو صبية ١٩٠٧ الى توقمير سنة ١٩٠٧ ء الو تبت الدراميات الهندسية النكبيلية هيما بين يوفسر ١٩٠٢ وأبريل سننة ٠ ١٩٠٣ وبدأ العمل بطيئا من مسواكن ومن عظموه في وقت واحد ، وفشسل سحة في تحقيق السرعة الطاوية ، فأسمهم المصريون الصعايدة في مد الخط والثقدم برأس سكة الحديد بالسرعة المقولة ، حق تم النقائهما في السادس عشر من آكتوبر سننة ١٩٠٥ عنلي مسافة ١٢٠ ميلا من عطسرة ٠ وتحققت لسواكن عددثذ أفصل وسيلة مكنأن تكون لخسة البثل اليها من قلب السودان، فازدحبت بالتحارة والسلع وزاد عدد السقن التي عرحت على للينساء ليشحن والتفريغ ، أو لقحمـــول على احتياجاتهما من قحم وماء عــلعه ، واسبئجابت العكومة لذلككمه ، قبدًا التفكير في تجهير صواكن واعدادها للوفاء باحسياجات التحارة وخدمة السفن - وكلف مستن كنيدى ١٩٠٤ باحتبار موقع سسواكن وتقديم تقرير عن المالغ اللازمة لتعلهير المينسباء وازاله الحواجز المرحانيسة والشعاب التي كانت قد ست وبدأت تسه الطريق الكشوف اسها في الغراع

المعودية على خطَّ السفاحل ١٠٠وعل الرغم من قيام كلندى بالهمة التي كلف بهأ روصنع التعرير عنها الا أنه أثار ظبخة شبخية كبرى ، لأنه كان من جائيب لا يؤمن بصيلاجيتها لخدمة أغراضها وعدم ملاصة مكخلها لاقتراب السفي سها او خروجها ليلا ٢ واكه كنيدي من تاحية أخرى أن الرابط والياء العبيقة ، سما حول حزيرة ستواكن لايمكن أن تتمصل الاعديا محدودا من السعن ، الأمر الدي لا يتعلى منع العركة المنتظرة أو المتوقعة للتحارة ومرور السبسفن • وكان كبيدى قد سبجل أسبفه أيضا للنفقات السامطة التي يمكن إن تهدفع لازالة والحطيم العواجز المرجانية 3 والتي لا تتكافأ مع العائدة الحقيثية لُسُنْوَاكُنُّ ﴿ وَبِدُّلْتُ محاولات حدية في اعداد نقطة حراهام على الجانب الأيسر للقُسْسَاتُ الطبيعيسة الطويلة التي تمر بها السفن من عرض البحر الىجزيرة سواكن أ ولكن كنيدي كان مصرا على التقليل من قيمة أي مجهود يبذل ، وعلى تعويل الأنظاروالأبحاث في اتجاه أحر ٠ وأشار الى شرم مرسى الشبيع برغوت كنديل لسواكن، وتحمس أميام ميناء جديد في ذلك الموقع وتحهمزه تحهيزا حديثا واعداده اعدادا متسا "1 لاستبعاب حركة الملاحة ومرور المتحارة الخارجية للسودان • وقد زار كبيدى موقع الشرم من ناحية المحو ، وحمع عمه كل المعلومات الأولية ، وقرر أن نه مدخلا واسعا تقل فيه وصما حوله مطاهر النشاط والنمو المرحاني ، كما أشار الى المكانية الملاحة منه واليه ليلا على صوء والشماد فصار ستبسيب ، وعزز احتماره بريارة البابس في ظهيرالشرم مباشرة ، ومالاشارة الىصلاحيته لتحطيط الدينة المزمع انشاؤها ، دون التقيد بقبد من ناحب ، ووفرة المناء العدُّ، ﴿ الأمار في الظهير فبما بين خط السساحل وسنفوج التلال المنخفضة من تاحيــة

مكدا كانت المدبعة التى اثارها كبيدى ونعدتها الحكم على سواك بالتقاعد ، واعتاؤها من القيام بالدور الدى قامت به خلال عشرة فرون على الأقل ، وكان للصبحة الكبرى وقع حسن على مسع وبجت ، الدى له بللوقع ـ مرسى التسيخ برعوت ـ معرفة قديمة ، وبهدف الى خلق السودان خلقه جديداً وقت السياسة والأهواء البريطانية ، واقترح ونحت على لمورد كرومر أن يكون للسودان الميناء المجدد النخاص به ، لخدمة تجهارته المتزايدة طبقها للترتيبات الموصوعة والتخطيط المرسوم لتطويره ، حتى يصبح صوقا رئيسيا للمنتجات البريطانية ومنتجا فلموان دالخام التي تعي بعاجة ، بعدتاته البريطانية ، وكان مرراى كنيدى

دراسة المشروع من وجهة النظر الفئية ، للإطبابان الي ملامة الأعساق و نظافة المسحل وانساعه ، وتكوين لحبة من المجتمعين لاعطاء الكلمةالمهائية ، والمفاصلة ، بين موقع المسيح برغوب وسواكن ، وقد دار وتبجت مرسى الشيح برغوب بحث باثير كنيدى ودعوته ريارة استكشافيه زادته استمساكا به ، وتعلعا باشساه أن ميناء السودان المعديد فيه ، ومن ثم سافر وتبجت الى المقاهرة أوضع المعلوط الأساسية لسياسة المستقبل في السودان ، والتهز الفرصة وأوسى بدراسية شرم الشيخ برغوب من وجهة المعلل المعية ، والع في طلبه حتى صدوب المعاهدات الدياسة والبحث ولوصع الغرير المعاهدات اللازم (١) ،

ووسلت اللجنة الى الساحل السوداني في اغسطس سنة ١٩٠٤ ، وباشرت الدراسة على المور لحمع المسومات واختمار موقع شرم الشيخ برغوت ، أعماقة ومسخلة والمشاط والسو المرجابي والأراضي السكنية في ظهيره ، ومواقع بناه المرابط والأرضعة على ذراعي الشرم ، ورار المخبراء سواكن وأجروا عليها دراسات ممائلة من الحل التعرف على العيلوب الأساسية فيها ، وقد فأكنت المحتة من معالاجية شرم الفسيخ برغرت صلاحية تامة للوقاء بالفرض من الشاء ميناه جديد ، ومع ذلك فأن حدلا وحلاقا أشرا في فاحل اللحمة ، وقد قرر كايتي وشماب مرجانية خطيرة ، أما اراسخ فكان على الرغم من اعتراضه على طراز وشماب مرجانية خطيرة ، أما اراسخ فكان على الرغم من اعتراضه على طراز الماني فيها ، وعدم مسلاحيسها كنهاية ليحلوط السكك الحديدية واسحرين والجدير بالدكر أنهم لن يصلوا الى رأى موحد في قرارهم الأخبير ، وعرضهم والبحدير بالدكر أنهم لن يصلوا الى رأى موحد في قرارهم الأخبير ، وعرضهم مائن للمام في النهوض باعداد مشروع شرم الشيخ برغوت وتحويله منه ميناء كبير للسودان ، واستجابت الحكومة له ولتوصينه برغوت وتحويله الى ميناء كبير للسودان ، واستجابت الحكومة له ولتوصينه برغوت وتحويله الى ميناء كبير للسودان ، واستجابت الحكومة له ولتوصينه برغوت وتحويله ميناء كبير للسودان ، واستجابت الحكومة له ولتوصينه برغوت وتحويله ميناء كبير للسودان ، واستجابت الحكومة له ولتوصينه برغوت وتحويله ميناء كبير للسودان ، واستجابت الحكومة له ولتوصينه برغوت وتحويله ميناء كبير للسودان ، واستجابت الحكومة له ولتوصينه برغوت وتحويله ميناء كبير السودان ، واستجابت الحكومة له ولتوصينه برقامت على جميع

<sup>(</sup>١) دكترر الشامى - بروسودان بيناه السيدان الحليث صفحة ١٨

كل التفصيلات الفنية اللازمة لبدء العمل في انشاء بورسودان في قحر سمية. ٥٠٠ إن ٠

وقبل أن توغل في الحديث عن الصراع بين بورسودان وسواك وما كان من أبر المناصبة بينهما واضمحلال سواكن ، نود أن تقاربُ من الموقعين وعلاقة كل منهما بالنمو المرحابي \* وظاهرة النمو المرحائي وبشاطة والمثاداد الشعاب حالبة لما كما قلتا لـ صفة أسامية من صفات البحر الا حسر العامة و تتمثل الشعاب في شعاب خط الساحل التي تنتصيق به مباشرة ، كما تظهر في شمكل حواجز خاربعية بعيدة عنه بمسافات متفاوتة ، أو في شكن جزر مرجامية ترقعم من قاع السحر مناشرة بالتحدارات قائمة شديدة • ومع دلك فان ثمسة تغرات متتخلل تنك الشماب المرجابية عند فتحات بعض الشروم يتصدع فيها المرحان تباماً ، ولا يبين أثره • وتلائم الأعماق الملاحة ومرود السفن • وخليج سواكن وشرم الشبيخ يرغون كلاهما نشأ من تصدع مهد للسفن طريقا منعرض البحو الى وم الحليج أو الشرم محيث يكون المدخول اليه في أعماق مناسبة تماما • والي ﴿ منا لا يمكن الماحث أن يميز بين شرم وشرم أو خلبج وحليج ، لأن التصدح قد وقر لهمم الفتحة أو النفرة التي تخترق الحاحسة الخارجي ومرحان خمط الساحل ، وهيط بالقاع الى منسوب يستحيل عند عودة المرحال الى بناء شهامه الصلمة الحطيرة • أما الاغتلاف الذي يمكن أن يبرر الشماءن مين قدمة شرم وشرم أأحراء فيعهم على ضوء علمنا بأن التصميدع كان تتيحة للحدوث شتين متعاطمين على شكل صاليب من طرازين مختلفين تساما ، من حيث الطول وعلامة الشقين واتصالهما بالنحو ، ويشهير النوع الأول بطول الدراع أو الشق الموادي لخط الساحل وعبقه ء أما الفراع الأخرىالمتقاطع ممها فتكون قصيرة واركابت اقل عمقه ٠ أما النوعالثاني قيتميز علول الذراع المشة قيما بإزالبحرالكشوف وخط الساحل كِما يظهر في حالة خليج سواكن كما يتميز بالعمق والضيق • وبعنى ذلك أن الشروم من النوع التماني يكون الاتصال بينهما وبين السحر بطريق عميق ضيق طريل تكتبعة الأعماق الصبحلة والشعاب الرجائية - أما الدراع الأغرى الموارية لخط الساحل والدي ترصو الى جوار حواسه السامن وتكون صغيرة قصيرة وأعماقها أقل بكثير من أن تلائم السفن الكبيرة الضخمة ، ومكذا يمكن القول أن شرم الشبية فرغوت وهو من الطراد الأول يتعوق في صفاته البحرية على خليج سواكن ، وأن الثقرة في الحاجز الحارحي بين شعاب

وتحت وتورثمت والثفرة التي تقابلها في فتحة الشرم مناسبة تماما لمرور السمس الى أعماق ملائمة في ذراع مائية هادئة عمية • ويعتسر اتصال دراع الشروم بغور مرج الذي يعمم بالماء في موسم المطر ، التي تنساب جارية الى البحس ، مسئولا عن نظامة الشرم ومدحله نظامه لا تتبشل في حليج سمواكن • وجديل بالذكر أن المياه العذبة من شانها دائما حرمان المرجان من ممارسة تشمساطه مهما كانت الظروف الاخرى مناسبة ، لأن تموه ونشماطه في حاجة دائمه الى درحة معرجة معينة للماء في الشرم أو الخليج غير العميق •

أما قصة الصراع بين سدواكن وميناه السودان الحديد يورسمودان فلم تستعرق ومتا طويلا - وبدأت من أول يوم وصع فيه انشاء لليساء الجديد في موقع شرم الشبيخ يرغون موضع التنفيسة في سنة ١٩٠٦ ، وقبيل أن سم الانشاءات الأسامسية فيها وتعتج رصمياً في عام ١٩٠٩ . وقد بدأ النجسسار والمشتغلون يجدمة الملاحة في توحيه جزء من أعسالهم ونشسماطهم الي ميساء بورسودان ، وكانوا يرسنون من يرعى مصالحهم المتزايدة فيها مع تطور وتمو حركة الاشماء والتعمير ، ويعمى دلك أن يورصودان بدأت خصوصا بعدما ثم امتداد الغط الحديدي اليها في مايو سنة ١٩٠٦ في مشاركة سواكن مشاركة قعليه في استقبال السعن وخدمة التجارة ، حتى اصتحودت على نسمة كبيرة من تحارة السودان الخارجية بطريق السحر الأحسر • ويمكن القبول أن تنك المشباركة والتي تحولت الى صراع ومنافسة باتت واصبعة وملبوسة على صبيوه مقدرية حالة الملاحة وعدد السمن في كل من المينامين في العشرة المحدودة مريناير حبولتها ١١٤٨٨٤ طنا ، وأنزلت حبولة قدرها ٢٠٥٥٠ هنا من الصحم و ١٠٠٧ره 13 من الرسالات التحارية - أما بورسودان فكان نصيبها في مسلم المعترة ١١١ سعيمة حمولتها ١٣٣ر٣٤٢ طناء وأتزنت ٢٨٠ر٤٤٤ من الرسالات التحارية ، ومن صمعها بعض منفن الملاحة الساحلية ، التي كانت تصل اليهسا من سواكن لنمل الرسالات المسجلة يرسم يورحودان وأفرعمهما السعن ٠ و كانت حكومة السودان لا تجد بدا من رعايه بورسبودان والعسماية يهما . وتشنعيع المروز بها ، حتى أنها سننحت يمروز يقص البصائع براسم المكنغو والنعيشة عن طريقها من غير ضرائب مقررة أو معروضة ٠



البواية الداخلية عند مدحل جزيرة سواكن



المرقأ وموضع اصلاح القوارب ( السينوك )

واستبر الصراع قترة تمتد من سمعة ١٩٠٦ الى صبحة ١٩٢٢ ، كانت كل التسهيلات توضع خلالها في الميناء ولجديد تحت اشراف المحكومة ، أما سواكل طم تدى الا الاهمال • ولمل من الطبيعي أذ تعمد الحكومة الى سياسة الاهمال وعدم الغيام بأي مجهود ايجابي . لأنها كانت تعتمق سيلمة عدم الانقاء عليها من الناحية الوظيميه على الأثل ــ وقد كامح سكان سواكن وظهيرها المبـــشر كه حا مريزا بلانق، عليها وتشعيلها في حدمه التحارة والسيتقبال السعل حسى فيام حرب العالمية الأولى في سنة ١٩١٤ . وكانت الحديث الهندية المستقرة فيها و تشبعلة في التحاره من أكس الحاليات تحمسا بلالقاء على سبو كن والحيلوله دون بحول البحره عنها وسقوطها ٠ وظلت مبعنهم والسغريالتي تحس البصائع لهم تصل اتي مرفأ سواكن من حين ائي حين ائي سبه ١٩٣٤ - وهم أعسبهم منسرون دلك الامترار والتبسيك يسواكن على صوء احساسهم يسهولة التعريع من السمن والتخرين في المعازن التي كانت لا تبعد عن المرابط بأكثر من أمتار عمدودات ، وتوحيه في نفس مساكنهم التي يقطنون الادوار السيا ميها ويضحوي يصائمهم في ادوارها السعلي \* ولعل من الطريف أن يتماضي الاسعمين في حكومة السودان عن اصرار السواكبية وعيرهم من سبكان سواكن خلال تنك العترة التي كانت مشكلة الماء العلب وتوفيره لبورسودان قد استحكمت ولم يصل المحث قيها الى نتيجه البجابية مرصيه ، ويعنى ذلك أنهم لم يصعوا قيودا على سنواكن ومروز السنفن فها والاتباط سكافها بجلنفة الشجارة المازة زغيه ملهم في عسم تحميل الميناء الجديد عددا كبيرا من السكان في وقت لم يتوفر فيه بعد المورد الكافي الغمي لدماء العدب بكميات كانبية • من أحل دلك تحن تعتقد أن استمراد الصراع بين سنواكن ويورسنودان من ١٩٠٧ الى ١٩٣٢ لا يبرره في الواقع تمسك السواكنية بمزيرتهم ، واتما يبرره البطء في تنفيذ كل الاعمان الإنشائية في المرممة والمديسية - ويمكن القول أن قيميام الحرب العالميمة الأولى واضطراب الخطة الموضوعة لحل كل المشكلات المتملقه بالمساء العسدب ونوفيره والتي رضعت قبيل قيامها بوقت قليل ، هو الذي منسح سسواكن فرصة اخرى مبتد من ١٩١٤ الى ١٩٢٢ ، لأن تشارك بورسودان في حسمة تحارة السودان الخارجيه • والواقع أن بنه العمل في توفير المياه العذبة من خور أربعات بعسد اللحرب العالمية الأولى مباشرة ، هو الذي مكن الحكومة بعد ذلك من تضميبق اللخنان على سنواكن ووصول السنص اليهباء ولخرج منها أصحابها وسسكامها



متزل من المتارك على الطراق المردي الاسلامي



بواية سواكن الخارجية

أفواحاً الى بورسودان وهم كارهون تحت ضغط تلك الطروف و ولا شك في أن يا تطور الحجم السفن وزيادة الفاطس منها أسهما من ناحية أخرى في الهمحلال سواكل تهائيا و ذلك أن خليج صواكل فيما حول الحزيرة وهو هادى جميل لم يزود بتحسينات أو انشاءات لاستقبال السعن و كما أن الاعساق لم تكن مطبئتة بالسبب لسعن الكبيرة و وأخيرا أصعرت الحكومة أمرا الى كل السعن تحرم ميه عليها الدحول الى سواكن فيما علما فلك التي لا يريد طولها على ٣٣٠ قدما ولا يتجاوز الغاطس منها ٢٠ قدما و عدد شد فقط خيم البؤس على سواكن وكان طبيعها أن تمزل عن مكامتها التحارية التي تمتعت بها حلال قرون كثيرة وكان طبيعها أن تمزل عن مكامتها التحارية التي تمتعت بها حلال قرون كثيرة و

معملة وسواكن اليوم خالبة من كل أثر للحياة والمشاط فيما عدا اولئك السجاة مَن الهدندورة ، الذين يسكنون القيف في ظهير حط الساحل المباشر في مواحهـــة الحريرة والحميج ، ومدرل الجزيرة مهجورة سواء كانت صفيرة مرطابق واحد أو كبيرة من عدة طوائق • ومع ذلك فهي جبيله في مظهرها الحارجي تحكي عر المأضى وقصه الفتي والزيادة والوفرة • ويظهر عليها الطابع اعربي والاسلامية خصوصا في المنازل الكبرة الفسخبة التي تتبيز ببشربيات لا تجتلف عن مشيلاتها في منازل الطراز المربى الاسلامي في دمشق أو القاهرة أو مقسداد . ويمكن أن مستدل من حجم المسارل واردجام الحريره بها وصبق عوصل والشوارع التي تغصل بينها من ناحية ، وامتداد المبائي في القيف القابل لها من تاسية أحرى ، على أنها كانت كنيرة السنكان وريما كان مكانها أكثر من سكان بورسودان في الوقت الحاضر • وجدير بالدكر أن المسواكيه الدير اعتزوا بميدائهم وتمسكوا بها ومازال فيقلمهم العنين والشوق ومازالتعمارلهم صديبة ، لأنهم بأملون في العودة اليها بوما ما • ولا يمكن لزائر نحريب يهمطالي سواكن من النلال أو يقترب منها من تاحية بورسودان أن بصندق أنها مهجورة خائية مهاما من كل إثر للسكان • ولسكنه ادا اقترب منهما آمن بدلك الحراب وهو يمر في شوارعها الضبعة التي تمتد ملموية في غير نظام أو استظام ، كما يوي مناء الخليج ساكنة هادئه لا يشني سطحها حتى ولو قارب صعير • وعريب حفا أن يعيش يعض الحدارية والهديدوة في القيم ، ويطالعهم البحر صماح مساء دول أن شر في تقومهم رغية في التعاعل معه في صورة من الصور \* ويمتصر دلك سعاعل على موسم معيل هو عرسم البحج عبدما بنجه الججاح السودا يبوب وعارهم ممن يمرون طريق عسارات وعسائد بعودون ل دواريهم ويشعون



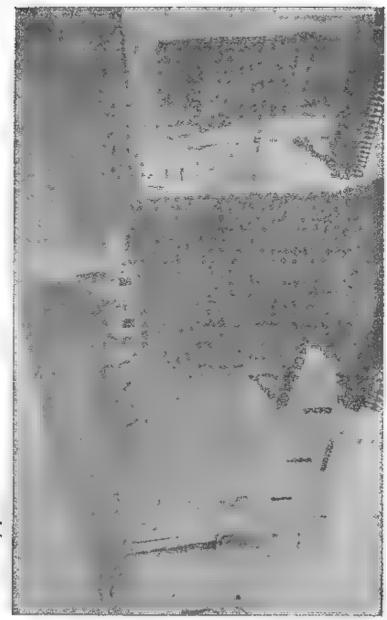

. المساء الى السفل الصنفيرة الحجم التي ترسع في مياه الخليج ، ويقومون بنفس الدور الدي مارسة أجدادهم قروبا طويلة في خدمة الملاحة والتجارة • ومكدا كان التدهيبور والانهيار الدين أصاب سنبواكن كبركز للعمران وجاء كمتيجة أخرى لسياسة الحكومة التي حاولت يشمى الطرق تحميد فسيتها وتحويلها الى موقع أثرى \* وكانت آخر قنك الضرنات قسيل الانتجابات التي سبيقت استعلال السودان في سنة ١٩٥٢ ، فأرقفت سير العطاراتاليها فترة قصيرة ، ثم الخات قرارا آخر يقضى دترع الخط الحديدي دائه فيما بين سواكن وسلوم • ويعلى دلك صراحة قطع آخر أمل في أن تعود إلى الحياة والنشاط ، أو أن تسبيم في خدمة التجارة السودائية وتوجيهها • ويجب أن تقف هما عند ذلك المثل الحي الملموس المعاصر الذي يبين كيف اندثرت من قبلها المواني ، وصاعب في ظل الظروف عير الملائمة وتحل القوة المسيطرة عليها أو الهيارها • ومواش الساحل السودين في جملتها \_ كما قبت تتبير بالحساسية ، وتأبهما بكاد تكون المرآة التي تنعكس فيها صورة القوة السياسة التي تهتم بها أو باستخدامها من أجل الحصول على السلع والمنتجات السودانية -

و بشعر الى أن السواكتية أثاروا بعد تشكيل الوزارة الوطنية السودابية الأولى عاصفه من الاختجاح ومندوا السياسة التي رسبت لاسدال الستار على مدينتهم • وبدلت المساعى مَنْ أجل اثقادْ المُوقف وتكونت لحنه أهلية للبحث عن حل لمشكلة سواكن • وقد تعهدت الحكومة من جانبها برصف الطريق الموصل اليها من بورسودان واعداده لحركة المرور بالسيارات ، وحل مشكلة الماء وتوفيره • وكانت الحطوة الإيجابيــــة الوحيدة بحي الاستمراز في توجيـــه العجاج اليها للمرور بها إلى الأراضي القدسة ، كما كان يحسدت من قبل . وأبغت على تجهيرات الحجسر الصحى اللازمة لمراقبة أمواج الححاج في رحلق الذهاب والمودة • وما والت المباني الحدمثة الصخمة التي تقع في مقابل جريرة صواكن من ماحية الشمال ؛ والتي حهرت بصهاريج المياه قائمة ، وتنب فيهما الحياة والحركة مع وصول الحجاج في موسم الحج • وعندله معط يعواليدخول السمن الصغيرة الى الخليج لنقلهم \* ويزداد النشاط ويطول موسمه اذا صادب عومسم الحج موسمير حلج القطن ، واجتمعا معا في وقت واحد ، لأنه يعني نشاطة اضافيا يتبثل في زيادة عدد مبقن الملاحة الساحلية التي تبقل قطن ذلتا طُوكر من مرفأ ترتكتات إلى محلج القطن في القيف المواجه لجريرة سواكن من تاحية

الجنوب و يجتمع حينئذ في سواكن عدد كبير من البجاة ومعهم أسرهم أنابية المحتيامات الحدمة الموسمية في المحلج و وتحن تعنقد أراية عاولة لاحياء سواكن لن نكون مجدية ادا ماكان الفرص من ذلك عودتها الى وظيعتها كميناء في حدمه للاحة والتجارة و ويثيثق ذلك الاعتقاد من علمنا بأن تجهيزات بورسودان واستعدادها وتبيتها لاحتياجات مرور التجارة الخارجية لسسودان لن تمنع سواكن العرصة بسهولة لكي تقف على قدميها مرة أخرى و ولدلك يحب أن يكون البحث في أحياء سواكن وفق خطة مرسومة ، تلخصها في خطوتين اساسيتين و ومع ذبك علا يمكن أن بتكهي بوقت معين للانتهاء من أي من تلك الحطوتين ، لأن الاثمر تقديري بحت ، وتتحكم فيه ظروف لا يسهل الحكم عليها أو تقديرها و

والحطوة الأولى التي بقدرحها وتراها مناسبة هي اعتبار سواكن مركزا من مراكز العمران يصرف النظر عن كونه ميناه • ويعنى ذلك البحث في أمر تحميم السكان قمها واعاده النشاط المها ، وزيادة عدد السكان الواهدين المهما من السجاة ، أو من غيرهم من السودانيين من وادى النيل ، والسبيل القويم الكعيل بذلك عو خبق الظروف الملائمة أو الماسبة التي تحبب للناس ، مل تحتم عليهم البقاء فيها ، والعودة الى تعميرها وسكناها يصغة مستمرة • وليكن لنا في نشاط الحياة فيها في موسمي الحج والحج دليل يصع أيدينا في بداية الخطة التي يجب أن ترسم وأن تخطف • وسنى بذلك خلق الأعمال الماسبة التي يمكن أن يمجمع من أحلهما الصكان لتلمية احتياجات تلك الأعمال • وثحن نقبرح الإنجاء الى استغلال مياه الحليج كمصدر لثروة سبكية تصبيع محليها لسه احتياجات السوق السودانية المعلية أو للتصدير ء أو كمصدر للحصول على الملح والأصداف • والراقع أن ذلك الاتجاء على الطريقة الحديثه كفيل متشمسل عدد كبير من الأفراد ، وباستقرارهم فيها وتجمع عند آخر من المجاة وغيرهم الخدمتهم وتلبيسة احتياجاتهم الصرورية • وطبيعي ألا يتعارض مشل ذلك الشاط مع النشاط في يورسودان ووظيعتها في أي صورة من الصور \* لأن ليس ثمة مجال للمنافسة بيمهما في الوظيفة الرئيسية • ويجب أن يتهم ذلك كله منَّك جدى في سميل موقع مناه الشرب العدية أبها من مجموعة آيار شاطا التي تبهد عنها بحوالي ألف متر ، أو من أي موصع صبالح آحر من تاحياته ،

وتطهير الخليج من اثر النشاط المرجابي والقناة التي تربط بينها وبين المحرحي تلائم السفن الحديثة للصيد من ناحية آخرى و وللهمآن هده للرحلة أوليه وضرورية حق ترد اليها الحياة و ولكنا مع دلك لا يمكن أن نجزم برأى قاطع في طولها والوقت الذي تستشرقه قبل الموصول الى المرحلة التالية ويبدلا أن المرحلة أو الحظوة التالية ستعرص نفسها فرصا ، عندما تصيق بورسودان وتمجز عن أن تستوعب كل تجارة السودان المخارجية ويمكن القول أن التنمية الاقتصادية في الساودان في العظاع الزراعي والرعوى في السانوات الخمس الأخيرة تقترب عنا من تلك الحالة ، حق أن حكومة السودان لجأت الأن الى زيادة أطوال الأرصاء في بورسودان لزيادة عدد السفن التي ترد اليها زيادة كبيرة ونحن نعتقد أن المتوسع في مشروع امتداد المنقل ، ثم تنفيسة في مشروع كبانة على مياد خزان الرصايرس المقترح ، ساوف يؤدى الى تحديل بورسودان فوق طاقتها و من أجل ذلك ومن أجل انتظام الشحن والتفريغ ، وتعادي حطر التأحير الذي لا يتعق مع أسس اقتصاديات النقل يجب أن تنظر وتعادي حطر التأحير الذي لا يتعق مع أسس اقتصاديات النقل يجب أن تنظر الحكومة عنديد نظرة حدية ايحابة لوصع المحفوط الرئيسية لعاودة سواكن الى تأدية وظيفة الميناء لتعفل جنيا الى حديد مع بورسودان و

#### بورسودان

#### ميناء السودان الحديث

اشرنا في النصل السابق الى الاتجاه بل الاصرار على خلق الميداه السوداني البعديد على المرفأ الطسعى المناسب ، لكى يفي باحتياحات الانقلاب الاقتصادى المرتقب خلال القرن العشرين وفي فجره القريب ، وكان تعظيم المرفأ واعسداد الارصعه لاستقبال السعن الكبيرة من أهم الدواعم التي أدن الى ادخاليالتحسينات والاصامات من ودت لآحر حتى يستجيب الميناء للتطور في ويادة أعداد السفن واحدمها من جالب ، ونمو حجم التجارة من جالب آخر ، وتتمثل الاصافات في وترين السامية المرافر ومن سنه ١٩٥٦ الى الوقت الحاضر ، ولبس ثمة شك في أن المرحلة الأولى كالت خير عون ساعد بورسودال على النهرس بأعبائها حير قيام في منوات الحرب العالمية الثانية في خدمة الدحارة السردانية وتلبية احتياحات الحظماء في ميادين القالمية الثانية في خدمة الدحارة السردانية وتلبية احتياحات الحظماء في ميادين القالمية الأوسط ،

ونود قبل أن نوعل في الحديث عني بورسودان وتوسيه التعارة السود سنة أن نعرضي صدورة سريعة واصحة لكل التنظيمات في المرصأ ، وانتي تشمل النحسينات في المرحلتين الأولى والديب ، والإضافات التي توصيح في الرفت الحاصر ، ولمن من الطريف حقا أن ندكر أن الحطة التي وصعت لاعداد الميد، وتعهزاتها قد راعت تحصيص كل جانب من المرفأ لتأدية دور معين في حدمة السفن ، وحتى يتم العمل في دقة وسرعة ونظام ، ويمكي للماحث أن بصر على صوء دلك بين ثلاثة أرصقة ، عهر كلي واحد منهما عا يكفل له القيام بوظمته حير فيام .

# ١ \_ الرصيف الشرقي :

يقع عدا الرصيف على الجانب الأيمن من الدراع الرئيسية للمرفأ بالتسبه للسفينة المقتربة من عرص البحر من خلال العم أو النغرة الى المرفأ • والواقع ١٧٣



( شكل ٧ ) بورسودان الأرصفة والمرابط ومواقع السكن

امه اليس رصيعا واحدا اما هماك أكثر من رصيف تبتد كلها على التوالي بعيث تكون المعظيرة الجبركيه ومهامي العظائر الأهليسه ومكاتب الميماء في ظهميرها اساتس • وقدكر منها على الأقل ثلاثة ارصفة تكعى لاستقبال سبع سعن عيطية كبيره في أعماق منامسية للغاية ، ويمثل المرصيف الرئيسي الدي يقع صريسج الشبيح يرعون في ظهيره وعد نهايته التي تقترب من فيرالمبناء أطول تندالأرصمة جيعاً ، حيث يبلغ طوله حوالي ٢٣٨٠ قنماء ويسمح هذا الطول بخمسة مرابط تتسم لحبس منعن ، طول الواحدة في المترضط حوالي ٥٥٦ قدما ، في غاطس يدره ٣٨ قدما • وتخدم عبديات الشبحن والتعريغ عل عبددا الرصيف رواضع كهربائية تتراوح حمولتها بيل ٣ . ٥ أطنان ، كما جهزت المرابط بأنابيب تكفل المستقل المحصول على احتماجاتها من المناء العذب أو الزيت والوقود • وتسر السكة الحديد في العراغ الذي يعته بين مواقع المرابط ومني مبساني الحظائر" الجيركية - ويسع طول الرصيف الثاني على هذا الحام أيصب ٥٠٠ قدم ، وبه مربط واحد يحمل رقم ٩ ريمكنه استقبال سفيمة واحدة كبيرة في نماطس يسلخ ٣٤ قدما • وقد ترسو السفن أحيامًا الى جوار مندل عائم يثب الى حاسه • هذا الرصيف ، إذا ما زاد الفاطس منها على٣٤ قدما - أما الرصيف الثالثالثان يعج عبد النهاية الشمايية ، وعلى مسامه ٢٠٠ بارده من نهاية الرصيف الرقيمي فيبلغ طوله حوالي ١٥٠ قوما ترسو ال حوارة سمسة واحدة في عبق نصس الي ٣٨ قدم ٢٠ ولا تنظم عمليق الشنحن والتغريم على المربط وقم ٩ ، رقم ١١ زوافع ابيا تستخدم السعن رواصها الخاصة فعبليتي الشحن والنعريغ والتحسيدت في الفترة الأحيرة من مستة ١٩٥٧ تشمل تجهيمز رصيف فيما بين الرصيف الرئيسي وغموعة المرابط الخمسة ومين رصيف رقم ٩ ويتسع لثلاثة مرابط على الأقل تنخمل رقم ٦ ، ٧ ، ٨ .

# ب \_ الرصيف الجنوبي :

يشعل هذا الرصيف جانبا من الذراع الأخرى للمرفأ والدى يقع على يساد السعينة الداخلة من عرض البحر • وتبثل هذه الدراع فى الواقع نهاية خور موح الذى يهبط من تلال البحر الأحمر فى الظهير ويقسم مدينة بورسودان كما مظهر فى الحريطة الى قمدمين • وقد استقل هذا الجانب مئة سنة ١٩٢٢ ميلادية بدر ما سيد بشروع حلس باشاء رصيف طويل ، لاستقبال حديث المحم

# ج ــ الرصيف الغربي :

يشغل الرصيف الحائب المواحه لربط وقم ٩ ومرفط وقم ١١ على الذراع الرئيسية ، يحيث تقع مباسى المدينة ومصالح الحكومة بها في ظهيره مباشرة ومدا الرصيف لا يتجاوز طوله ١٥٠ قدما ، ولا يرداد العمق الى جوازه على ١٦٠ قدما ، ومع دلك عالى امتدادا طويلا لا يصل على الماه الى جوازه الا الى ست اقدام مقط ، وتستخدم صفل الميناء وضعة الملاحه التابعة لمكتب المياء صدا الرصيف ، وهو ملائم له تماما ، لأنها كلها من السفن الصغيرة بالاصافة الى مجموعة من القاطرات أو من الجرازات عددما سبت ، وكراكه واحدة لأربع والمربع من السمن الى ترسو على المحطاف في قلب المرفأ ، يعيدا عن الأرصفة والمربع من السمن الى ترسو على المحطاف في قلب المرفأ ، يعيدا عن الأرصفة والمربع من السمن الى ترسو على المحطاف في قلب المرفأ ، يعيدا عن الأرصفة والمرابط في حالة الردحام الميناء بالحركة والمشاط ،

وفي المرتأ ما يشبه الحوص ولكنه صغير وعدود الميمة • وهو في واقع الأمر عرد ورش تعمل على تحييز بعض قطع العباد للسعن ، وتلبية احتياحاتها للاصلاح ، بالاصافة الى العناية يسمن المناه الخاصة و ساء الصنادل وصنادل الحواجر وتحميع أحرائها • فهو اذن ليس حوضا جافا أو عائما اتما عبارة عن أربعة مرالق ( زلاقات ) تعمل بطريقة آلية ، وتهبطه على عجل على قصبال في وصع عائل ، حتى تصبيح عبد القاع فتدخل عليها السعيمة لد أو الصملال لد ثم تربط اليها بقوة ، ثم تصحب للبر للمعالجة من أي عطب في قاعها أو في الجزء الماطس منها • وتخم الزلاقة رقم ا سفن القاطرات وكل السفن التي لاتتحاور حمولتها • • ه طن ، ثما الثانية فلا تتحاوز جمولتها • • من وتستخدم لصيامة الصنادل وتركيبها • أما رقم ٣ ، ٤ فهي زلاقات ( عربات ) صفيرة تستخدم أصلاح الثواري واللشات •

#### حركة الملاحة من والى الأرصعة والرابط:

لا يمكن لسنفن أن تقترب من عرض البحر أو أن تحرج من الميماه (لا تحرص حذر شمايدين وفي طرق مرسومه حتى لا بتعرص لخطر الحواجز الرحاليــة البعيد منها والقريب \* ويكون دخول السامن عادة من خلال العتبحة الملاحية بال حاجري و بحث و تورتيت ٠ وافضل طريق مرور السعيمة هي أن تمحه بعد فبار ستجيب مسافة ميس بأحية الحيوب الى القصعة بتلاجية في العاه الفرب -والمفروض أن تقابلها في همام لمطقه سفن الارشاد فنمر السعيبة من الفتحة الملاحية الحارجية حتى تصل الى الفتحة الداخلية عند فم الميماء • والمعهوم أنها تعظم الطريق فيما بين ماتين الفتحتين في أعماق مناسبة لا علاقه لها بالنشاط المرحاس • ومم دلك فلابد منأن يكون هناك حرص وحدر شديدين حقالا بجمح السعينة أو تخرج عن الطريق المأمون اليالعناة الضحلة فيما بين الخاجز المرجائي الخارجي والحاجز المرحاني السماحلي ".وتنتشر في مدخل المينماء من المتحة الخارجة الى الداخلالأبوار والعوائيس التي تحبد معالمالطريق وترشد السفر. وأهم تلك الأنوار قبار ستجبيب الدي أشيء في سبة ١٨٩٧ على حزيرة مرجانية معمورة ويبلم ارتفاعة حوالي ١٦٥ قدمه فوق مستوى سبطح البحر ٠ ويقم هذا الصار على مساقه حوالي ١٤ ميلا بحريا من المرقأ ٠ ويبعث شعاعاً منفردا كل حمس ثوان في سماعات الديل ، ويظهر عمدًا الصوء من مسامة ١٩ ميلا على الأقل -



الحوص في يورسنوداب



وتار سيحبيب

أما العواميس الى ترشك السعن في القناة الملاحية الى المتحة الداخلية ، فندكر منها الهانوس على رأس حاجز الأمواج الحارجي المثبت على ارتماع ٦٥ قدماً عن منطح البحر ٠ أما قانوس بورسودان الرئيس فعد أفيم عنى أرص تربعع حوالي ٦٣ قدما عن سطح البحر ، ويبلغ طوله ٧٢ قدما ، وهو مثبت على الطرف النهائي المعاجز الساحلي معيث ببعد حوالي ميل وربع ميل جنوب شرق حاجز الأمواج العارجي ، ويوحد فانوس داما داما على ارتفاع ٢٦ قدما على الجانب الحدوبي العربي من مدخل المبناء الداخلي وعلى مسافة ٢٢٠٠ ياردة جنوب شرق حاجر الأمواج • وثمة فانوس آخر على الجانب الشمالي الشرقي من مدخل المهماء الداخلي ارتفاعه ٣٦ قدما وعلى مساقه ٧٠٠ باردة عرب حاحز الأمواج - أما المدخل العارسي مين حاجزي وتعبت وثوريت فيعدده فاتوسان يضيئان متعانيا مع الغروب • وفي قلب المرقة ذاتُه لنوار منها نور أبا مادرس يقع على رصيف رميم ٩ ارتعامه ٢٨ قدما ، كما يوجد فالوس آخر خلف صهريحي المياه عملي رصيف الرئيسي طوله ١٠١ قدما ٠ وفي قلب المدينة ذاتها برجان كبيران في قمة كل برج منهما فانوس يفقيء • ويقع القانوس الأمامي على البرج العمالي المعاور لفندق البحر الأحمر ، والدي يعلع ارتفاعه ١٨٣ قدما وبيعه بمسافة ٢٢٠٠ ياردة شممال غرب العانوس على رأس الرصيف الواتسع على الجانب الغربي للمدحل ، أما الفانوس على البرج الثاني فيقع الى جواز المسجد الكبير ، ويبلع ارتفاعه ١٥٧ قدما • ويخسم همان الفانوسان على المرجين العالمين السعن عمدما تعرب ، بحيث يصبط ربان السعينة مقدم صفيتته ( البروة ) ف أحط مستقيم تماما مع الصوءين اللدين تكون فتحة المدحل على المتعادهما • فيلاحل هي مبيلام وأمن تأمين ٠

# ارتباط بورسودان بظهيرها :

وكان طبيعيا بعد التحهزت الارصفه والمرابط أن توصيح الخطط بشأل الربط بس مبغيه وس مناطق الظهر التي تقوم على تصريف انتاجها ، وجدير بالدكر أل العمل في خط سبكة حديد سبواكن عطيرة كان قد انتهى قميل وقت عصر من تشعيل ميناء بورسودان ووصول السمن (بيه فسيل دلك الأمر كسيرا ، وقد احبرت بعطة على الحط الحديدي عبد محطه سلوم لمروز سبكة بعديد الى جورسودان وقد امتد الفط الحديدي فعلا عن طريق خور توتالي الى أبو وهمها الى كيسينها بطريق خوراكون شائي بورسودان وكان تحييق هامه المحديدة تجديد الى



الرصيف الحوبي وجمالات تعريم العجم من نعبد



ربط قيما بينها وبيمالاتاليم النيلية ومناطق الابتاج فيما حول الديل ومع ذلك فلم يؤذ إمتداد حسدا الحط كل الخدمات المللوبة لخدمة التجارة السودادية خصوصا بمدما وصعت السماسة المتعلقة بالتوسع في الانتاج الزراعي في دلتا القاش و عندله كان لابد من ربط هده الدلتا وحقول القطن فيها بخط سكة حديد عطرة \_ بورسودان واختيرت النقطة على الخط عبد الميل ١٧٥ من عطبرة لمد عده المواصمة في قلب أرطان الهدسوة و وقد مدت فعلا في ٢١ مرس سمة ١٩٥٤ و وباتت بورسودان منذ ذلك التاريخ على الممال وثبق بسكة الحديد بمناطق الانتاج وكن الأجزاء التي تمن بها ، الأمر الذي حقق لها كل الأسماب التي تدعو الى قيامها بوظيفها كامدة في خدمة التعارة السود، بية (١) ،

## التطود العمراني ومشاكله:

ود أن شعر أولا إلى أن سير العمل في إعداد وتجهيز الأرضعة قام على أكدف ثلاث قرق من قدوات الحيش المصرى بقيادة اليوزباشي عبد يوسف وحد وصلت نعده العرف الى الموقع من بربر إلى سواكن بالطريق البرى المادي ثم اتجهت بحرا إلى مرسى السيح برغوت وكان الهدف الآخر بعد إعداد المرقا هو بماء المدينة أو تحقيظها بشكل يلبن بمركزها كماسية لمديرية البحر الأجم أنذاك وقد صادمت العمليات الأولى للمناه والتعبير صعوبات حة ترتمت على عدم توقر الجير والطفل وبعض مواد البياء الأحرى واستمر المصل مسوات عديدة متوالية ، وصعت فيها بعض المباني الهامة التي خصصت ليعص مصائح عديدة المحاصة ، التي له علاقة بعدمة الميناء ولما أهم ما يلعت المطر هو مبيطرة المحكومة المحاص الحريق غير مباشر ، ودلك حق يتطور المطام العام العام وفقا المخطط ودلك حق يتطور المطام العام وفقا المخطط

 <sup>(</sup>١) الخطوط الحديدية في السودان عمردة ، ويعتبدران عنى خطوط التحرين في بعض المحصاص
 للمريز القطارات في الانجامات فاضادة ،



 ( شكل ٨ ) الغطوط الحديدية عيماً بين بورسودان ومناطق الإنتاج السودائية على النيل

الرسومة ، وتكاد تتحكم السياسة الحكومية في تقدم التطور من حيث الامتداد والارتفاع ، ويمكن أن عهم دبك على صوء علمنا بأن أراصي بورسودان ملك حاص للحكومه ، وعلى أساس أنها لم تصرف بملكية حاصة للأقرأد أو للقبائل في المعرة السابقة لقيام بورسودان ، وبعني ذلك أن سياسة الحكومه قد تباورت منذ البداية حول نظام الحكر ،

وقام تخطيط المدينة على أساس تقسيم الأراضي في الظهير المباشر فيما وراه المروا الى أحياء متعددة " اوتختلف قيمة كل حي من تلك الأحماء من حيثالموقع والامتداد والمسامة التي تفصل بينه وبين المرفأ • وكان الحشب إمادة الأساسية لبتاء المساكل ، عندما احتيرت مواقع الميماء لأول مرة . ولم يكن فيها حتى الحرب العالمية الأولى بناء من حجر ، اللهم الا المباس الق أحسستها الحكومة لبعص مصالجالحكومة كمحطه سكة الحديد والتكنات وقبدو البحرالأعر والمستشعين وكانت المساكن الخصبية تمنى عادة على قوائم خصبية لكي ترتمع عن مستوى سطح الأرص \* واتحهت السياسة بعد انقضاء سنوات الحرب العالمية الثانية \* الى احلال الأحجار الجرية والمرحامية الصلبة محلى الخشب في بناء المتارل الحاصة ومصالحالحكومة ومبانيها ء وقد استملت بعضالمحاحرللجصولعلىهمدهالأحجار وكاستالأحياء المشرفة علىالمرفأ مباشرة أولىأجزاء المديمة الني ظهرت فيها المنازل الحجرية - ووصعت الخطة لاستمران عملية البناء واقامة المنازل الحجسرية والزحف من حي الى حي وبني حطه موصوعة يشرف عليهما المجلس البسلدي بالمدينة ، وباتت بورسودان اليوم مدينة جميلة تضم منازل الرتممت الى أكثر من طابق واحد ، وجدير بالذكر أن تعليمات قسم هناسة المدينة لا تسملح بارتماع المتازل الى أكثر من طابقين يصبعة عامة ﴿ وبعيم دلك التحديد على ضوء علينا بعاملين ، هما عامل الحرارة ونظام توزيع المياه • ويدكر الهندسون أن قسوة الماح ولا سيما في شهور الصيف بحم عدم الارتفاع اللماني كما تحم ترك فراع كبير بين كل صاء وآخر ، حتى لا تمسح الهواء عن بعصها المعص -ويفهم العاهل الثاني على أصاص أن توزيع المياه يتم من صهاريج على ارتفاع معنى يطرعة الصغط العادي فلا يسمح بارتفاع المياء الياكثر من الطاس الثامي • ومهما يكن من أمر قان هندسة البناء فيها جال وذرق مبتاز ، وفيها صفات البساطة والبعدائة أيصا • أما تحطيط الشوارع فيظهر أثه مرسوم يحيث تكون مستقيمة وتنجيم كلها في قلب المدينة ، الدي تتركز فيه حركة النسويق والتحارة والراشق الأساميية الحيوية للسكان و وحرصت حكومة السودان بعد



تورسوبان في العاصعة ( الهنوب )

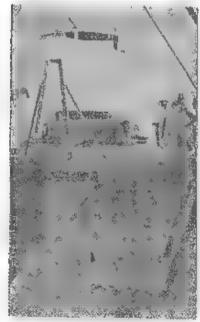

لبش على العربه رقم ؟

الاستعمال على تطوير المدينية وبذل الربد من العندية احتياحات السكن وحل بعص المشاكسل التي كانب بهندو في شكل كايوس محيف يهسدد المدينة وسبكانها • ومعر دلك مان حكومة الحكم الثنائي كانت قد وصعت الحل لأحطى مشكله كانت تهدد كيان الميناء وتيمتها ، ونعني بها مشكلة الماء المدب ، وقد منت مبلم المشكنة دراسات مستعيضة في كل المناطق المحيطة على يد خيراء مستارين من مسة ١٩٠٥ الى سمة ١٩٢٢ - والتهي البحث الي صرورة الاعتماد على مناه تحيلها أثابيب من خور أربعات لمجابهة الإحساحات المرابعة من سبه الى أحرى ٠ وكان من الضروري مد الأناسيب في مسافة ثبلع حوالي ٣٠ ميلا من عطة ترتفع حوالي ٣٥٠ قدما فوق مستوى سطحاليحر ٠ واستعرقالعمل فسره طويبه اطبابت بمدها بورسودان واطبأن سكاتها على احتياحاتهم مرالماء العذب وكانت الإصافات والتحسينات تطرأ من حين الى حين ، للحصون على مريد من الماء كلما ارداد العلب عليها • وأعدت الصهاريج والخزانات الأرصية في قلب المدينة وغلى الحائب الشرقى لدمرقا لنتوزيع المسماشر ع وأصبحت بورسودان اليوم في مثمن من أي خطر يتهدد مواردها من الماء العدب • وتحمل الميساء الآر أبيونيان فطر الأولى ٩ يوصيات ، والناتية ١٢ يوصية من نقط مخبارة في خوو أريمات حيث تحتزن في الصهاريج والحزاءات الأرصية والمعدة في مواقمساسية متفرقة في أسعاد المدينة ٠

#### سكان بورسودان:

لس لديدا سادات صحيحة عن سكان يورسودان مدا قيامها سدوى أدفام تقديرية بحتة ، أعدها المديرون ورجال الحكومة من سمة ١٩٠١ الى ١٩٥٤ ، ويعنى دبك أنه لا يمكن أن بسبح بطور الربادة وربطها الديرون ورسودان بالهجرات التى تسنهى الى المدينة ، وهم دلك فليس ثمة شك فى أن بورسودان التى تقم فى قلب أرطان الأمراز تصم خليطا من السكان ، يتكون من هجرات السواكنية والحالمات الاجتبة التى كانت تعمش في سواكن كالهدندرة والحضارمه والسمين ، ويدو أن هجراتهم كانت على دفعات ، وفى هدو، تام تحت ضغط تحول الملاحة والمجارة تحولا سريما الى الموقع الحديد، هذا بالإصافة الى عجرات عصن اليها من الأقابيم السودانية والمدن الني على الميل فيما وراء الميل عرب ، ويصل سكاما اليوم حسب آخر احصدها الى حوالى ١٦٥ و١٧٤ مسمه ، وعدد



المرية رقم (١) في لحوض



العربة رقم (٢) في الحوض

الدكور مبهم يصال الى ٦٠ / ٠ وهام الظاهرة غربيه في حد داتهما ولا يرتبط تمسيرها باردياد الوانيد من الدكور عن الأناث - ولكي نفسر تلك الظاهرة بدكر أن عدد الدكور يكون في السيوات الخبس الأولى عادة أقل من عدد الإباث وبشكل يتفق مع القاعدة العامة - أما قيما بعد السنوات الحبس يصبح عدد ال كور أكثر بكثير من عقد الإماث حيث يبلم عدد الدكور حوالي ٢٥ ألف مسمة، وعدد الأنات ١٤ ألف نسبة ٢ ويعنى ذلك أيمت أن زياده الذكور عن الإناث لا يبكن أن تكون طبيعية ، اصا هي في الواقع نميجة للصحةة اللي تعبيرت بهما حركة تعبير المدينة مبد فيامها والتلحص فاستمراز ومنول الهجرات وانسامس التشبيطة في أقواج من المهاجر من من أنحاد السودان حيث يطيب لهم العمل • وتمل من الطريف حقا أن يصل المهاجرون من الرجال في العالب فقط فرادي يعيشنون فيها جتى يتحقق الكسب والاستقراراء ومن ثم يستحصر المسمحر المستقر أصرته أو يمروج • وهذه الظاهرة تبدو في مدن سودالية أخرى كعطيرة والحرطوم بحرى حيث لا علاقة للسكان بحياة البداوة أو الرراعة ، ادما يصل الهاجرون للممل في يعص الصناعات التحويلية أو البدائيسية أو للاشتعال بالتجارة ، أو مبارسة أي عبل آخر من أعمال المدي ٠

وثمة ملاحظة ثائبة هامة ، وهي التفاصيل الإحصاء العام تمين أن هماك اتحاها لتحصيص بعض الأحياء في المدينة لمعفى السكان الدين عنتمون لأصل واحد ـ ديم غرب ، ديم فلاته ، وغيرها ـ ويعني دلك أن سكان بورسودان ليسموا كلهم من المجاة الدين يعيشون في الطهير المياشر أنها • وفيماً بل بيان اجمائي أ بوريم السكان حسب الجسبة أن العبيلة يعسر هذه الظاهرة ويوضعها : \_

عرب ۲۹۲ر۱۷ + بعاد ۱۳۱۱ر۱۰ + توبیون ۱۷۸ر۲ + توباویون ۸۸۲ بيلوتيون ١٣٠ + تبلوحاميون ٢١٥ + سيودانيون أصبيون ١٩٤ + غربيون (غير سيوداسان ) ١٩٣٨ + سيودانيون من أصل أحلبي ١٠٥٧ - أحاتب٨٧٨٨

ونظهر من ذلك السيان أن المجاة لايريد فصميهم على ٢٥٪ من سكان المديمة ، على حين أن النسبة الماقية من عناصر وسكان وافسين البها من السودان أو من حارج السودان • ويتفق دلك مم مادكرانه من أن اللجاة ينفرون من حيساة الاستقرار ، ويعشقون الباديه ولا يحبون البحر أو التعاعلممة . وليس غربيا أن نقول إن ارتماع عدد السحال كان تحت صعد ظروف معينة بعد صمه ١٩٣٧ م

حيث دفعتهم الحكومة دفعا الى العمل فى الميناء والاشتعال بخدمة الشبحن والتعريخ ، ومع ذلك فهم يعيشون وفلوبهم معلقة بأوطانهم فيما وراء الملال وقطعان الافل التي يحلبون بها ، وهكذا تحيسنا بورمبودان على خدمة البحن وتعيش على انتاج وخدمه انتاج مناطق بعيدة عنها ببسافات تزيد على بعسم مئات من الاثميال ، ولا يمكن للباحث أن يتصور أسوا من تنك الظروف التي تعتبد فيها مدينة على مواد غدائية تصلى النها عبر مسافات طويلة للغانة بانتظام لأن أنقطاع وصول تدك المتنجات يهدد احتياجات السكان ويعرضها للحطى ،

### بورسودان في خدمة اللاحة والتجارة السبودائية :

لعدما لا تجافى الجقيقة اذا ماذكرنا أن سياسة الانتاج والتسويس والتجارة الني طبقت في السودان ، كانت من وضع واحراج أولئك الذين عملوا على خلق غلات حديدة مغروض فيها أن ترفع المقدرة الشرائية للسودان ، من أحل الاقبال على استهلاك سلع ومنتجات من يريطانيا ، وقلنا من قبل ان خلق بورسودان و تحهيزها كان مرتبطا يتلك الأفكار ، بل ان المعنى يضمها في اطار واحد مع الحطط الى وجهت السياسة الاقتصادية لسودان ، والمهوم أن عصب تلك السياسة كان يتمثل في وضع مساحات كبيره من الأراضي السحوذائية المحصمة على حاليي النهر وروافده في خدمة انتاج القطن ، وكانت المساحات لزداد من موسم الى موسم وقفا لحظة التطوير وقوير المباه وتنظيم الرى الصناعي أوالرى . يصل الى نتائج أصيلة ثبرة قيمة يورسودان في خدمة ذلك التوسيم وأثر ذلك يصل الى نتائج أصيلة ثبرة قيمة يورسودان في خدمة ذلك التوسيم وأثر ذلك الشيارات ومراحل تتعق مع التعييرات الى كانب تطرأ على معومات الإنباج السيوداني وخاصة فيما يتملق التعييرات الى كانب تطرأ على معومات الإنباج السيوداني وخاصة فيما يتملق لرياده مساحة القطن ،

# ١ ... المرحلة الأولى من صنة ٢٠٩٦ الى سنة ١٩٧٤ ٠

ولعن أهم مايميز هذه المرحلة الانتدائية في حياة ورسبودا، أن الحطط الاقتصادية لم تكن قد وصعت بعد في حين السعيد الا فيأصين الحدود وكانت بدو في صورة التجارب والأبحاث ، قلم يبعد مشروع لانباج القطن الا في حدود ضيقة ستمد على الري من العلميات في مناطق مبعثرة على انتيل الدوبي والميل

الأردى • ويصاف الى دلك اتجاه الحكومة الى تنفية بعص مشروعات الاشساء وانتمير لانشاء خطوط سكك المعديد • وأسهم ذلك مناحية فى زيادة المعميلة من الصبخ من كردفان من سبنة الى أحرى ء كما أسهم فى زيادة القوة الشرائية للدولة والأفراد والإقبال على الاستهلاك بصفة عامة • واستمرار الاحده المرحنة مناحروها الله ١٩٣٤ من وكان على غير ازادة الحكومة اد كانت الحرب العالمية الأولى وضروعها الاستثنائية مسئولة مسئولية مباشرة عن تعطيل الخطط الموصوعة • وسكر على سبيل المثال بوقع العمل فى اشاء سند سمار بعدما أرمعت الحكومة تنفيذه فى سمة ١٩٩٧ (١) • ويمكن على ضوء تلك المفروف والاعتمارات التي سارت عليها سياسة التبيية الاقتصادية أن تتصور الزيادة الرتينة التي كامت تسجلها السعن التي ترور بورسودان ء والزيادة المطردة في حجم الوازد والصادر تسجلها السعن التي ترور بورسودان ء والزيادة المطردة في حجم الوازد والصادر

| ملاحظهات          | الحمولة<br>السكلية<br>طنا | حبولة<br>الوارد<br>طبا | حموية<br>الصادر<br>طنا | عدد<br>ائسمن | السية |
|-------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------|
| يوبيط الهسوط      | - A\3                     | ٠٠٠٠ر٥٥                | 4-2                    | 807          | 7918  |
| يحساله الحسرب     | 1477179                   | 777,777                | P175A0                 | 717          | 81181 |
| واصبطراب حباله    | 187519+                   | AA1GLA                 | 2777613                | 177          | 1919  |
| المملاحة والتسمحن | 2007-1                    | 1233940                | 7-9,-17                | 703          | 177   |
| والتفريع واصطراب  | 3886733                   | 7995108                | "Y3AcAY"               | 7.9          | 7776  |
| التجارة           |                           |                        |                        |              |       |

# ٣ ــ الرحلة الثانية من سنة ١٩٣٤ ال ١٩٣٨ : ــ

هذه المرحلة خطيرة من وحهة النظر الاقتصادية لأناءتهاء العمل في صعد سمار وتشفيله أدى الى مزيد من مساحات الأرض الق تزرع قطنا رزيادة كيعرة مماثلة في حجم التحارة الصادرة التي تمر بطريق بورسودان الى الأسمواق العالميمة

<sup>(</sup>۱) گان الخروص باه قنطره على النهل الأثرون عمد سمار ، ولكن اختفاص مناسب بيضان سنة ۱۹۱۲ بل حد حطير وحيام الحرب العالمية أدى ال تلجين المعمل من علمية ، و الآشد بعيماسة التعرين وبناه سند سناد -

| الحمولةالكلمة<br>طنا | حمولة!أوارد<br>طنا | حبولةالصاد <b>ر</b><br>طبا | غددالسعن | الستة |
|----------------------|--------------------|----------------------------|----------|-------|
| 179c7-V              | ۱۰۲ر۰۸۳            | ****                       | 275      | 1989  |
| ۰۰۶ر۷۵٥              | *******            | 1770771                    | ξVV      | 192.  |
| 13031-61             | 77120              | 1486777                    | Vol      | 1381  |
| 7 5,838              | 137c01F            | 207,377                    | 740      | 1928  |
| 778475               | 7/13ر٧٨٦           | 1776-17                    | WIA      | 1925  |
| ۸٠/۲۰۹۵              | ۸۵۳۲۷۷۶            | **\V,V°+                   | 7.23     | 1958  |
| YAALVAS              | 10A399.            | 7886877                    | ₹ o V    | 1980  |
| ٠٣٥ر٥٥٥              | 3736367            | ٣٠١٦-٦٦                    | 6/7      | 1381  |
|                      |                    |                            |          |       |

ومبل التعليق على تلك الأرقام شيرالي أن السودان عد دحل في ظام الحصص للنصدير والاستيراد ، والذي يشرف عليه المركز البريطاني لتسوين الشرف الأوسط وخصع لقيوده منذ سنة ١٩٤١ - ويعنى ذلك خضوع كل حموله من الرارد والصادر لاستمالات توزيع الحصص والعراغ في اسمى ، أما فيما يتعلق بالواردات فكانت أرقامها قريبة من العادية اللهم الافي سمة ١٩٤١ وسنة ١٩٤٢ التي دحلت فيها حمولات اصافية لنلبية احتياحات الجنوش المحاربة في الحبية السودانية الأركرية الحبشية ، أما فيما يتعلق بالصادرات فكان ثمة هبوط واضع في شحن القطن بالمات ، وقد سجل الصادر من القطن أحظر هبوط ته سمنة ١٩٤٣ ، ومع ذلك فان وصول القطن كان مستمرا الي يورسودان بكميات كيرة لا تتكامأ مع حالة التصدير والعراغ في السفن ، ولم يتقد الموقف الاتعاقد الحكومة البريطانية على شراء كل عصول القطن من موسم ٢٤/٤٤ ، وتم يعم دلك وحلال سنة ١٩٤٤ تصدير كل المحزون من القطن من محاصيل المواسسم السابقة ، وكانت تهاية الحرب تديرا بعودة الحركة في المياء وحركة الشحن والتوسع فيه واستقرار الأحوال في الملاحة في النحر الأحر وانعللم ،

#### ع الرحلة الرابعة من سنة 1927 :

اذا كان ثمة مايميز تلك المرحلة فهو عودة السبودان الى تعطيط مسماسة نطوير اقتصادياته وانتباجه من جديد • وشسبمل ذلك المعطيط مشروعين لسنوات العمس من صبه ١٩٤٦ الى ١٩٥١ ، ومن ١٩٥١ الى ١٩٥١ وكان من

والسريطانية خاصة • وناتت الميتاء مزدحمة بالحركة وظهرت الجاجة المنحسسة لتطوير شبكن الأرصفة وزبادة أطوالها لمحانهة العدد الكبير منالسهن الق كانت تترايد من سنة الى أخرى ، وقد تعز عدد السفن من ٦٩٩ ق صنة ١٩٢٤ الى أكثر من ألف سفينة في سنة ١٩٣٥ - ولمل من الطريف أن تنحمل عده المرحلة صنوات أخرى ترتبت على الأزمة المالية العالمية من صمة ١٩٣٠ حقيقة إنها أزمة أدت الى انكباش في حجم التعامل وحجم كل من الصادرات والواردات وعقر ا للسياسة التي وضعت مواجهة الازمه ، الا أنها كانت طارئه ولا تعير عن اتجاه تحو المنتبرار المحر في عدد السعن التي تزور الميناه ، وهدا هو ما قد حدث فعلا عندما التهبت مبتوات الأزمة واستقرت الأحوال وعادت بورسودان منسسة ١٩٣٤ الى سابق عهدها من نشاط وحركة مترايدتين -. وكان ذلك النشــــاط. ممثلا في ربادة حجم الصادر لاستمرار الزيادة في افتساج الفطن والتوسع في مساحته المزرعة ، وريادة في حجم الصادرات للبيسة احتياحات السكان -وحدير بالدكر أن حجم تلك اليصائع بلع أن المتوسط خلال السنستوات من ١٩٣٥ الى ١٩٣٧ أكثر من ٢٠٠٠ر ٧٥٠ طئ وهو ضعف الرقم الدي سنجل قمره عام ۱۹۲۳ ، و كادت تحارة الشودان بطريق تورسودان تسحل رقيا قياسيا وي عام ١٩٣٩ ، لولا أن قامت الحرب العالمية الثانية في تهايه الصيف و ده الحريف . ويدكر تعرير مصلحة الاقتصاد والنجيبارة ــ آمداك ــ أن حركة التجارة في الشمانية شهور الأولى من سنه ١٩٣٩ كانت أكثر مما كانت عليــــه في أي منة مياليه في السنوات السابقة كنها ٠

#### ٣ .. المرحلة الثالثة من سنة ١٩٣٩ الى سنة ١٩٤٦

كان طبيعيا أن تتأثر بورسودان من حيث تونها منفسلا رئيسيا لتجارة السودان البخارجية نقيام الحرب العالمة الثانية ، واضطراب النقل البحرى في البحر الأحمر وخاصة بعد أن دخلت ايطاليا المحرب دخولا سافرا • والمقهوم أن دلك الاصطراب أدى الى التخاص في عند المدين العياملة في خدمة التجارة الدرلية بصعة عامه ، أي مة للعيود التي فرصت على النعل البحري في سيبيل المعهود المحربي • ويمكن أن تتلبس صفات تلك الرحلة الحطيبية ، وما طرأ على مركز بورسودان على ضوء الحدول التالى من سنة ١٩٤٩ الى سنة ١٩٤٦ الى سنة ١٩٤٦ .

| 1    | -       | أولا ـــ المراجع العربية :                                          |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------|
|      |         | ١ _ ابن بطوطة _ مهذب تنخفة النظار في غرائب الأبعد.                  |
| 3791 | القامرة | وعجائب الأسفار                                                      |
| 1949 | ليدن    | ٣ ــــــــ اين حوقل ـــــ كتاب صورة الأرض                           |
| 1984 | القاصرة | ٣ ـ ابراهيم نصحي ـ مصر في عهد البطالة ـ جزآن                        |
| SAAF | لتدن    | ٤ _ الحمداني _ صلة جزيزة العرب                                      |
|      |         | <ul> <li>التقريزي _ المواعظ والاعتبار بذكر الحطط والاثار</li> </ul> |
|      |         | تشرة فيبت المهد الغراسي للاتحار                                     |
| 1900 | القامرة | ٦ _ شاطر بوصبيلي _ معالم تاريخ سودان وادي النيل                     |
|      | رسيالة  | ٧ _ صلاح الدين الشامي ــ التوجيه البحري للســودان ــ                |
|      |         | دکتوراه لم تنشر                                                     |
|      | الحديث  | ٨ _ صبلاح الدين الشامي بـ بورسودان ميناء السودان                    |
| 1901 | القاعرة | 4                                                                   |
|      | ادی ق   | ٩ _ صلاح الدين الشامي _ المواصيلات والتطور الاقتص                   |
| 1909 | القامرة | السودان                                                             |
| 1396 | القاهرة | ١٠ ـ عباس عمار _ المدخل الشرقي لمصر                                 |

١١ \_ محيد عوض محمد \_ السعودان الشمالي

١٢ \_ محمد عوض محمد \_ السودان ووادي النيل

14 \_ محمد عمود الصياد \_ اقتصاديات السودان

١٣ \_ محيد فؤاد شكري \_ الحكم المصرى في السودان

١٤ \_ محمد قؤاد شكري \_ مصر والسيادة على السودان

شانهما زيادة المماحات المنزرعة قطناء ووطبع أرض المناقل ــ مساحتها حوالي ١٠٠٠٠٠ فدان - تحت الرى الصناع الفتاج القطن اعتبارا من سنة ١٩٥٧ (١) وكان ذلك مدعاة لزيادة حجم التجارة السودانية في الصبادر والوارد وزيادة الضغط على يورسودان • وكان من بين الخطط التي وضعت موضع التنفيذ تطوير الميناء وزيادة أطوال الأرصافة لمجابها تلك الزيادة المتوالية من عام الى عام وليس ثهة شك في أن الضغط على الميناء ومرافق الميناء صوف يتطلب في أقرب فرصة زيادة الاستعدادات في وسائل النقبل والمواصلات التي تربط بينه وبين قلب السعودان ، وخاصة بعد سنة ١٩٦١ عندما تزرع ثنث مساحة المنساقل قطناء وترتفع مساحة الأرض المنزرعة قطنا في السودان الى رقم يبلغ أكثرمن

وصفوة القول أن بورسودان في ظل كل الظروف وكل الاعتبارات تحسل رحِدُهَا الْعَبِّ، الأكبر من حيث خدمة التجارة السودانية الخارجية • وقد يصل تصيبها من تلك التجارة الى أكثر من ٩٠٪ بالنسبة للصادر والوارد • ولعن الرقت الملائم للبحث عن موقع لخلق وانشاء ميناء آخر قد حان • وليس أفضل \_ كما قلت \_ من البحث في شأن احياء سواكن وتخصيص مرفثها الهسادي الجميل لرسو السفو الصغيرة نسبيا التي تلائمها الأعماق فيما حول جزيرة · 151 m

القامرة ١٩٥٢

1407 5,0101

القامرة ١٩٤٩

القامرة ١٩٤٦

القامرة ١٩٥٥

<sup>(</sup>١) تم العمل في معداد المناقل على أربع مراحل • وقد أعدت أرض المناقل البالغ مساحتها ٠٠٠٠٠٠ قدال لزراعة القبلن الطويل الثبيئة - ويؤدى ذلك بالنالي الى التاج سوالي الرا طيون

- 15 Douan, G. : Histoire Du Regne Du Khedive Ismail Tome III. 2eme. et 3eme partie. Le Gaire, 1936.
- 16 Fleming, G. J. : Tokar. S. N. R. 1920.
- Gliechen, C.: the Anglo-Egyptian Sudan ( Yow Volumes ). London. 1905.
- 18 Grabham, G. W. : The Physical Setting. F. W. 1935.
- 19 Gregory, J. W.: The Great Rift Valley & Geology of East Africa, London, 1921.
- 20 -- Gregory, J. W. : The Great Rift valley. G. J. 1920.
- 21 Hamilton, J. A.: The Anglo-Egyptian Sudan from Within. London. 1935.
- 22 Heathly, J. J. P. ; The Port of the Upper Nile (Aqiq) in Relation to the Highways of Foreign Trade. Scot G. M. 1895.
- 23 Hebbert, H. E. : El-Rib, A Red Sea Island. S. N. R-1935.
- 24 Hohjer, T. B. : Trade of Port-Sudan for the year 1906. London, 1906
- 25 Home, W. F. : The Relation of the Northern Red Sea and its Accosinted Gulf Areas to the Rift Valley, G. J. 1921.
- 26 Jackson, H. C. : Tooth of Fire. Oxford. 1911.
- 27 Jouguet, P. Mecdonain Imperialism and the Hellenization of the East. (English transfation.) Paris 1926.
- 28 Junker, W. : Travels in Africa. London. 1890.

# ثانيا: المراجع الأفرنجية :

- 1 Ball, J. : Contribution to The Geography of Egypt. Cairo. 1939.
- 2 Bruco, J. ; Travels to Discover the Source of the Nile. ( Vol. I ). Edimburgh. 1790.
- 3 British Admiralty: Red Sea & Culf of Adea Pilot. London. 1944.
- 4 Burkhardt, J. L. : Travels in Nubia London, 1819.
- 5 Bloss, J. F. E : The Story of Suakin. S N. R 1939-37.
- 6 Buist, G. : On the Physical |Geography of the Red Sea, G. J. 1857.
- 7 Gharleswerth, N. P: Trade Routes & Commerce of the Roman Empire. Cambridge, 1924.
- 8 Cooke, B. : The Red Sea coast in 1540, S. N. R 1933.
- 9 Crossland, C. : Desert & Water Gardens of the Rec Sea. Cambridge. 1913.
- 10 Crowford, O. G. S: The Fung Kingdom of Sennar. Glouse cter 1951.
- 11 Grawfoot, J. W. : Old Sites in The Butana, S. N. R. 1922
- 12 Crowfoot, J. W. : Some Red Sea Ports in the Anglo-Egytist Sudan. G, J. 1911.
- 13 Davis, R. : Ecoamics & Trade, F. W. 1035.
- 14 D'Anville, :Memoires Sur L'Egypte Anciene e Moderne. Paris. 1769.

- 43 Morgan, F. W. : Ports & Harbours. London. 1952.
- 44 Navile, E. : Le Commerce de L'Ancienne Egypte
  Avec Les Nations Voisinnes Geneve.
  1911.
- 45 Newhold, D. : The Crucasdes In the Red See and the Sudan. S. N. R. 1945.
- 46 Paul, A. : Aidhab. S. N. R. 1955.
- 47 Paul, A. : A History of the Beja Tribes of The Sudan. Cambridge. 1954.
- 48 Parkins, M. : Life In abyssinia, Vol J. London 1853.
- 49 Parsons, C, S. : The Eastren Sudan. R. Arti. Institute.
  April 1899.
- 50 Rawbinson, G : History of Ancient Egypt. London, 1881.
- 51 Reisner, G. A. : Outline of the history of the Sudan. S. N. R. 1918.
- 52 Sayyad, M. M. if The Anglo-Egyptian Sudan. ( a study on Economic Geography. )
- 53 Sandes, E. W. : The Royal Engineers in Egypt and The Sudan Chatham. 1937.
- 5f Schoff, W. : The Periplus of the Erythrean Sec. New York. 1912.
- 55 Schater, B. A.: The Grook Influence in the Blue Nile Valley. Khartoum. 1945,
- 56 Sharpe, S. : History of Egypt from the Earliest Times Till the Conquest of Arabs. London. 3859.

- 29 Kamm rer, A. : La Mer Rouge, L'Abyssinie, et L' Arabi Depuis I e Antiquite. Vol. let II. Le Caire. 19
- 30 Kammerer, A. : Essai Sur Le Histoire Antique D'Aby sainie. Paris. 1926
- 31 Kammerer, A : Le Routier De Don Joan De Ca Iro Paris. 1929.
- 32 Kammerer, A. ; Lo Mer Mer Rouge A Travers Les Ages Paris. 1925.
- 33 Leyden, J. : Historical Account of Discoveries and Travels in Africa. (Two Volumes). Londo 1817.
- 34 Lombard, G. : Le Port de Suakin L'Exploration, Tome XV. 8 Fev. 1883.
- 33 Martin, P. F. : The Sudan in Evolution. London, 1921
- 36 Mac Crindle J. W: The Commerce and Navigation of the Erythrean Sea, London, 1879.
- 37 Mac Micheal, H.: The Anglo-Egyptian Sudan. London 1939.
- 38 Mac Micheal, H.: A History of the Arabe in the Sudar Vol. 1. 1922.
- 39 Maspero, G. : The Dawn of Civilization. ( Third Edition ). London, 1896.
- 40 Maspero, G. : The Struggle of Nations, London, 1899.
- 41 -- Muir, W. : The Memuluke or Slave Dynasty of Egypt London, 1896.
- 42 Murray, G. W. : Sons of Ismail. London. 1935.

#### عتويات الكتاب

| تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         | 7       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| خهيمة                                                                           | 71_ 7   |
| الغصل الأول ــ المواني البطلمية على الساحل السوداني                             | 27_ 77  |
| النصل الثاني سامواني الساحل السوداني والتجارة الخارجية في عهد دولتي مروى واكسوم | 64_ 27  |
| الفصل الثالث _ ياضع العربية في خدمة التجارة السودانية                           | V1_ 71  |
| الغصل الرابع ـ عيذاب وخدمة التجارة السودانية                                    | 47_ VV  |
| الفصل الخامس - سواكن الميناء العربي المموداني                                   | 117- 94 |
| الفصل السادس ـ سواكن الميناه المثماني السوداني                                  | 14110   |
| ا .<br>الغصل السابع _ سواكن الميناء المصرى السودائي                             | 104181  |
| الفصل الثامن ـ اضمحلال سواكن وتدهور قيمتها                                      | 14104   |
| القصل التاسع م بورسودان ميناء السودان الحديث                                    | 197_171 |
| فائمة المراجع العربية والافرنجية                                                | 144-144 |
|                                                                                 |         |

- 5h Shukry, M. F. : The Khedive lamail and Slavery in the Sudan. Cairo. 1937.
- 58 Schweinfurth, G.: The Future of the Sudan. Pall Mall Gazzette 18 April 1884.
- 59 Sudan Govt. : Sudan Almanac Khartoum.
- 60 « Sudan Foreign Trade Report, Khartoum
- 61 Sudan Rialway : Port Authority-Port Sudan. Athara 1937.
- 62 Tothill, : Agriculture in the Sudan. London 1948.
- 63 Theodore Bent. : The Ancient trade Routes Across Ethiopia. G. J. 1893.
- 64 Trimingham, : Islam in the Sudan. 1949.
- 65 Trimingham, : Islam in Ethiopia 1951.
- 66 Wallis B., E. A.: The Egyptian Sudan. ( Tow Volumes ). London 1907.
- 67 Warmington, E. H.: The Commerce Between the Roman Empire & India. Cambridge, 1928.
- 68 Wainwritgh, G.A.: Early Foreign Trade in East Africa, Man. no 161. 1947-
- 69 Valantia, C, : Voyages and Travels to India Ceylon and Red Sea In the years 1802-1806.

  Vol. III. London, 1811.
- 70 Vincent, B. : The Periplus of The Erythrean Sea. Vol. 1 and II. London 1800.